# العمر السيباني

دراك في العقائد الانتالية - الاشتراكية - الصنّهُ ونير

# الاهداء

الى أخي وصديقي

الاستاذ الكبير فدري فلعجي

# العق الروالاه المالية



إن القيمة الحقيقية لكل عقيدة ، إنما تمثل في المذهب الأخلاقي الذي توقظه داخل الانسان غريزة " وفطرة وسلوكاً ، فليس المهم في العقيدة أن تبدل شكمل الدولة وتغير نظام المجتمع ، بل انمـــا المهم المهم هو في ان تصوغ داخل الفرد شكلًا ونظاماً أخلاقيين ، وذلك لان العقيدة شيء حي متحرك ، وهي تستمد حباتها من سلوك الانسان ، وحركتها من بمآرسته لها . ولمـــا كانت الاخلاق هي وحدها التي تنظم السلوك وتنظم المهارسة ، لذا فان توطد العقيدة وسلطانهـــا ، او تهافتها وزوالها ، يتوقفان كلياً على مدى انسجـــام العقيدة وجوهر الاخلاق الثابت وغير المكتسب ، او على مدى تعارضها وقواعد هذا الجوهر ، فالاخلاق كما أكدت الاحداث التاريخية هي وحدها الروح والطاقة لكل عقيدة ونظام ، علمًا بأن الاخلاق لا تذعن ابدًا للحواس ولا تستسلم لها، أذ أن مهمتها الاساسية هي السيطرة على هذه الحواس وترويضها وجعلهــــــا منتظمة متماسقة " والنظام الاساسي الذي ينتظم الكون الكبير في كل مخلوقاته وكواكبه وانظمته الشمسية ومجراته وانهار بجراته ، لذلك فان جوهر الاخلاق الثابت غير قابل للتأثر بأي عامل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ، بسبب كونه فوق كل هذه العوامل ، أو بالاحرى الناظم لهذه العوامل والمقرر تبني أو اطراح بعضها أو كلها أو خلق عوامل جديدة ، بغية الحفاظ على التناسق والانسجام والتناغم بين حياة الانسان على هذا الكوكب وبين النظام الاساسي الذي ينتظم الكون الكبير ، لذلك

فان الاخلاق قواعد كونية ثابتة لا يجدها مكان أو زمان ، ولا يترجمها ظرف ولا يفسرها وضع ولا تبررها أوضاع ، فجوهرهــــا جوهر الكون ، فهو ازلي أبدي ، وقاعدة اساسية ، لا بل القاعدة الاساسية لنظام الكون الكبير المتناسق المتناغم ، هذا النظام المنتظم والناظم لسلوك كل ما في ومن في الكون وبمارسته . لذلك فكل عقيدة لا ترتفع بمذهبها الاخلاقي إلى المستوى الكوني تسقط وتنهـــار ، وتعجز عن ان تستولد حضارة تقترب بالانسان الى جوهر الوجود للكون ومسبباته ؛ وقد صدق الفيلسوف الالماني « عمانوئيل كنت » « Kant » عندمـا قرر أن الانسان لا يستطيع ألا عن طريق الأخلاق ، والأخلاق وحدها، أن ينفذ الى الايمان بالله، أو بالأحرى أن يربط وجوده بوجود الكون ، ويوفق بين سلوكه ونظـام الكون ، لذلك فان كل عقيدة أصيلة ثابتة الجوهر ، لا يمكن لها ان تنافي الدين أو تتعــــارض معه ، أو تنبذ الايمان بالله ، لأن الله كما اؤمن ويقول « كنت ، Kant هو نموذج الكمال والعلة الوحيدة القادرة على إيجاد الخير الأسمى الذي يشمر العقل العملي ، عندما قرر بان الكون هو والنسيج الحي للابدية ، زد على ذلك ان النفس المربية ، بصورة خاصة ، إذا ما امتازت بشيء ما ، فانما تمتاز بحنينها الدفـــّاق الجارف إلى المطلق ، وبرغبتها الضارية في تجاوز ذاتها وتجـاوز كل ما يقع داخل نطاق الحس والحواس ، وهذا هو السر الكامن وراء جبروت تلك الانطـــلاقة الصاعقة في سرعتها ، تلك الانطلاقة التي بدأت بمحمد وانتهت عندما اصبحت العظمة الانسانية ، كما يقول و شبنجار ، تقاس بالباع والذراع ، وتقدر بالقنطار والدينار ، بعدما كانت تقاس بما لا يحس به من الاخلاق والمناقب .

نعم لقد انتهت عندما أصبحت الحواس ناظماً للعقيدة والمنفعة دستوراً للمهارسة ، وأمسى التوق إلى الرغيف ، لا إلى الكون ، شغل العرب الشاغل ، وصارت الحياة وسيلة الى العيش ، بعد أن كان العيش شيئك من وسيلة لملى الحياة . وهنا مات كل حافز الى ممارسة الفضائل الكونية ، فالفضائل كا يقول

« افاوطينس » هي « حركة النفس نحو الله ، والجمال هو النفس الحية أو الالوهية غير المنظورة في الاشياء ، وانها غلبة الروح على الجسد والصورة على المادة والعقل على الاشياء . »

لذلك فإنني اؤمن بأن مهمة الدولة العقائدية إنما تتركز على بعث الجوهر الاخلاقي في الفرد وسيادة هذا الجوهر في المجتمع ، لهذا فان مفهوم الحكم اليوم هو في حقيقته مفهوم تربوي اكثر من كونه أي مفهوم آخر ، فلم يعد هناك في هذا العصر الذي أخذت فيه الاعناق والابصار تشرئب الى هذا العصر الذي أخذت فيه الاعناق والابصار تشرئب الى الكون الكبير ، من قائد أو زعم قادر على ان يستمد قواه الايحائية من سحر شخصي أو من إستنفار غرائزي للجهاهير ، بل إنما اصبح المنبع الاوحد لقواه يتمثل في قدرته على تفجير الطاقات الاخلاقية الخلاقة في نفس الانسان والامة ، وخاصة في أمة كالامة العربية التي تملك كا يقول عنها البانديت نهرو «غريزة اجتاعية سامية تقدسها اعظم تقديس ، وذلك لاعتقادها بأن ما من بناه اجتاعي يتركز إلا على أساس الإرادة العامة ، لا على الرغبة المستبدة ، ولا على التنظيم المتسابك الذي لا يستقر إلا بعد أن تعيد الاجيال نظرها فيه مراراً وتكراراً . وصدق ابن خادون ايضاً حينا قال : « أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة وينية من نبوة أو ولاية ، أو أثر عظيم من الدين على الجملة . . . والعرب اسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من فميم الاخلاق . .

وصدق لورنس حينها وصف العرب في كتابه المشهور « أعمدة الحكمة السبعة » فقال عنهم :

و إنهم يمكن ان يقادوا إلى نهايات الارض ، على أن يكون قائدهم نبياً
 ذا رسالة . »

من كل ما أوردته آنفا بحثاً وأمثلة ومقتبسات وددت ان أبرز الحقائق التالية :

- إن قيمة العقيدة إنما تقدر بقيمة المذهب الاخلاقي الذي تستخلصه من فطرة الانسان الخيرة وتجعله فاظما للمجتمع وقانونا للدولة ودستوراً للإنسانية .
- ب إن الاخــــلاق قوانين حديدية يجب ان تنتظم ، داخل نفس الفود الانسانية والمجتمع والدولة والانسانية والكون الكبير ، وان الاخلاق الانسان هي بمثابة الآلة المتناغمة الالحان والآلات الموسيقية الاخرى التي تعزف منذ الازل وإلى الابد ، تلك السمفونية الرائعة المساة بالكون .
- ج ان كل عقيدة تتنازل او تنبذ الميتافيزيكا ، إنما تتنازل وتنبذ الاخلاق، وتحتقر الكون الكبير الممثل والماثل في الفرد الانسان ، لذلك يتوجب ان يكون لكل عقيدة لاهوت لا أيديولوجية .
- إن الحضارة ، كا يقول برنارد شو ، الفابائي المعروف ، تحتاج الله دين ، وإن حياتها او موتها يتوقفان على ذلك ، والحضارة إنما تسقط ،
   كا يقرر المؤرخ الكبير أرنولد توينبي ، في اللحظة التي تكون فيها قوة و الانسان ، اشد من قوة الدن .
- ان تاريخ الانبعاث العربي السابق قد دلل ، بما لا يقبل الشك ، على ان كل عقيدة تريسد ان تسيطر على النفس العربية ، عن طريق تنظيم الامور المعاشية فقط ، واهمال الجوانب الروحية ، هي عقيدة منبوذة ، سلفا ، شكلا وموضوعا ، لانها تتعسارض والقواعد السيكلوجية الاساسية للنفس العربية ، هذه القواعد الممشلة في الاباء والنخوة والشهامة ، والمفطورة على الديقراطية المباشرة ، والهاتكة لكل ستر يفصل الحكوم عن الحاكم ، والمواطن عن الرئيس : لذلك فان النفس العربية ، هي من ذاك النوع الذي لا يقايض على حربته برغيف .
- و انني أؤمن عميق الايمان ، وايمـــاني هذا ليس قضية ارادية كما يعتقد

جون بول سارتر بالايمان، بان الامة العربية هي الامة الوحيدة القادرة على ان تقدم للانسانية على ظهر هذا الكوكب رسالة كونية خالدة ، وهذه الرسالة تتمثل في إعادة التوازن داخل الانسان بين ضميره وعقله وحواسه وذلك عن طريق اخلاق انسانية اصيلة ، فلقد ثبت تاريخيا ان الحضارة إنما تنهار حينا مختل هذا التوازن ، فاذا ما سيطر العقل وحده على الانسان ، وحسارب الاعتبارات الضميرية ، فهندئذ تسيطر مباشرة الحواس على العقل والانسان معا، لان الحواس هي طريق العقل الما الحقيقي للمشكلة هي طريق العقل الاعتبارات الضميرية الانسانية لا يمكن ابداً ان يتم عن طريق إقصاء الاعتبارات الضميرية عن هذه المشكلة ، بل إنما يتم دائماً حينا تسيطر الاعتبارات الضميرية هو وحده ذاك الميزان الذي يجب ان توزن به جميع استنتاجات العقل ونوازع الحس ، وعندما نتخذ من الضمير ، الذي هو من الاخلاق ونوازع الحس ، وعندما نتخذ من الضمير ، الذي هو من الاخلاق وقد صدق حان جان جاك روسو حينا قال :

إننا نسأل الله لماذا خلقني ضعيفاً بهذا الشكل ، فتجيبنا ضمائرتا : إنما خلقتك خلقتك أضعف من أن تقوى على إنقاذ نفسك من الهوة لأنني خلقتك اقوى من ان تسقط فيها . »

رز – ليس هناك في العقائد او السياسة المتوخية تنفيذ العقائد وتجسيدها في المجتمع من الحلاق مثالية والحرى واقعية ، بل إنما هناك الحلاق والحلاق فقط تتجاوز كل الظروف والاعتبارات والحالات من آنية وطارئة ، لانها ترى فيها اعراض مرض ، وعوارض داء ، فالغاية لا يكن ، لا بل لا يجوز ابداً ان تفصل عن وسائلها ، كما ان الجريمة لا يكن لها ابداً ان تكون وسيلة من وسائل تحقيق او تحقق مثل

اعلى ، فالاخلاق التي تستسلم للاوضاع والظروف والحالات ، تعجق ابداً ودوماً عن ترويضها او تبديلها ، وتمسي في النهاية ضحيتها وفريستها ، وقد قدم لنا التاريخ كثيراً من العصور الضخمة والمعدمة من العظمة ، لانها معدمة من الاخلاق ، ووجدنا ان معظم اللامعين من ابناء تلك العصور كانوا اذكياء لاخلاق لهم ، قادرين لا ضمير لهم ، شجعانا مجردين من النخوة والشهامة والشرف ، لقد اسسوا دولاً وبنوا امبراطوريات ، لكنهم عجزوا عن بناء الانسان ، فدالت دولهم وانهارت امبراطورياتهم ، ولم تبق منهم سوى آثار لتشهد على ما تستطيع الحيوانية ان تنجزه من اعمال مروعة سوداء دامية ، فدخلوا صفحات التاريخ كأنهم علامات تحذير وانذار للانسانية من ان تسلس ، مستقبلا ، لأمثالهم ، قيادها ، وكان هؤلاء فلاسفة الاخلاق الواقعية وشياطينها .

ان ما تسمى بالاخلاق الواقعية ، انمسا هي الوجه الحقيقي الكالح للعدمية ، المؤمنة بان اليوم لا غد بعده ، وان الحياة تنتهي عند عتبة القبر . وكم يبدو الانسان حقيراً تافها ، اذا ما أقام دستوره الاخلاقي الناظم لسلوكه وبمارسته والحافز لهمته وحيويته ، على اساس ايهانه بان حياته بدأت بعملية جنسية قام بها والداه ، وتنتهي في غياهب اللحد !? عندئذ لن تكون الحياة البشرية اكثر من ملهاة عابثة ماجنة خطها قلم عدمي مجنون .

## ٢ \_ الأخلاق والحضارة الغربية في معسكريها

إن المتمعن في الرأسمالية والشيوعية معاً ، ليجد أن كلتا العقيدتين إنمساً تنبعان من نبع واحد هو النظرة المادية الى الحياة . ومع أن الشيوعية تعتبر - والحق ، ثورة على الرأسمالية في حقول الاجتماع والاقتصاد والسياسة ، لكنها تتفق والياها في حقل الاخلاق ، فكلتاهما تدينان بألمذهب الاخلاقي الميكيافيللي ، وكلتاهما تمارسانه ضميراً وعقلاً وفعلا ، ولا غرو َ في ذلك ، إذ أن الشيوعية والرأسمالية خاضعتان خضوعاً كلياً للحواس، وإن كانت الشيوعيــة تهدف ، كما تقول ، إلى إشبــاع حواس كل فرد من البشرية ( لا الانسانية ) ، بينا أن الرأسمالية تتوخى إشبـــاع حواس طبقة واحدة . فالرأسمالية تستهدف أن تستـــاثر بالارباح لأبناء طبقتها ، بينا أن الشيوعية تستهدف أن تعيد فائض القيمة - اي الارباح - إلى المنتجين الحقيقيين ، اي العمال ( والفلاحين ) . إذن فهدفهما واحسد وغايتهما واحدة ، ألا وهو الربح المترجم نقداً وعقاراً وأمور عيش . ولما كانت كل المقدمات المنطقيــة تقول بأنه في حالة تماثل الأهداف والغايات ، فعنـــدثذ تتماثل ايضاً الأساليب والوسائل للوصول إليها ، ولما كانت ايضاً الاساليب والوسائل هي في واقعها الاجتماعي ، انما تنسىء عن أُخِلاق اصحابها وماهستها ، لذلك فان كلتا العقيدتين تدينان بمذهب اخلاقي واحــد، وإن كان مذهب الشيوعيــة الاخلاقي أوسع شمولية في تأمين الرغد ورفاه العيش ، كما وان كلتا العقيدتين ملحدتان لا تؤمنان بالميتافيزيكا ، وإن كانت الرأسمالية تؤم الجوامع والكنائس والكنيس ، أما الشموعمة فهي تفاخر بالحادها ولا تخفيه ، ولا غرو في ذلك فكيف نريد ممن يؤمن بالارقام وينبذ كل شيء لا يدخل صندوقه أو معدته ، أن يؤمن بكون كبير أو بدين أو بالله ، ولذلك كله أإنهارت الرأسمالية أم سيطرت الشيوعية ، او المكس بالمكس ، فان المشكلة الانسانية تبقى دون ما حل ، لأن المشكلة الاساسمة هي مشكلة اخلاقمة ممتافيزيكمة ، مشكلة احد عناصر حلما هو الوجود المادي ، وليس هذا الوجود هو كل عناصره او مفتاحه . زد على ذلك أن الاخلاقية المادية في شقيها الرأسمالي منها والشيوعي ، سينتهيان بنا في آخر المطاف ؛ إلى نتيجة واحدة ؛ وهي الابقاء على القلق الروحي الذي ما بزال الانسان يعانيه منذ أن عرفت الحضارة الغربية في مطلع القرن الخامس

عشر طريقها إلى الوجود. فالاخلاقية المادية هي من الوجهة اللاهوتية أخلاقية انمزالية ضيقة ذات أبعاد ثلاثة ، وإن كان بمدها الثالث ، ارتفاعاً ام عمقاً ، يأبى حتى هذا اليوم أن يتجاوز طبقات الجو العليا ، في وقت أخذ العلم يتجاوزها فعلا وواقعاً ، وهكذا بدأ العلم اليوم يجاهد ليندمج في الاخلاق ويذوب فيها .

والعلم كا نعلم جميعاً ، يبدأ إلهاماً ضبابياً غامضًا ثم يصبح علما يخضع للحواس والارقام ، لذلك كانت الاخلاقية المادية تتعامل مع الجدول لا النبع ومع الظل لا الاصل . زد على ذلك ان جميع مقاييسنا المعنوية والمادية والزمنية قد قررناها وفقاً للنظام الشمسي الذي يتبعه كوكبنا ، ووفقاً للظروف الحياتية التي نشأت منها وتطورت وفقها الحياة على هذا الكوكب ، وهذا ما يقول به جميع الفلاسفة الماديين الحديث. ين ٤ من داروين الى ماركس وانجلز وفرويد ، وهذا ما يعني ان الانسان سليب الارادة الحرة ؛ وان دوره في الوجود لن يتعدى أبداً هور المنفعل والمتفاعل مع هذا الوجود ؛ إلى دور الفاعل فيه ؛ لأنه جوهره وضميره . واليوم وقد اصبحنا نقف على اعتاب الكون الكبير ؛ يتوجب علينا ان نعيد النظر في جميع المقساييس والقواعدالتي عرفناها وتبنيناها ، وذلك إذا كناحقاً صادقين بأن كوكبنا ليس هو وحده الكون ، بل انه فرة رمل من رمال محيط لا حدود له او شواطىء ، زد على ذلك ان اينشتين نفسه قد قرر ان جميم القوانين والقواعد العلمية المألوفة لدينا لا تصلح للتطبيق على الكون الكبير . لذلك فالاخلاقية المادية في شقيها الشيوعي منه والرأسمالي لا تستطيع ابدا ان تسند الانسان وهو يرد في هذا العصر بجرأة وشجاعة على تحدي الكون له . وقيمة العقيدة كما قلت آنفا ؛ انما تتمثل في التأميد الذي يستمده منها الانسان في لحظات الحسم ، في اللحظات التي يتسامى التسامي، لأن المادية لا تؤمن بأن الانسان يمكن ان يكون له دور في هذا الوجود غير دور المنفعل والمتفاعل ، وإن التطور يحدث بصورة عرضية لا

قدبير فيها ولا حكمة . وقد رد جورج برفارد شو على هذه النظرة الى الحياة رداً رائعاً حننا قال :

« اي امل هنالك إذن في ان تسير الانسانية الى افضل ? إذا كان الداروينيون الجدد والميكانيكيون لا يعتقدون بأن هناك شيئاً من الامل لان التطور لا يحدث إلا بصورة عرضية لا تدبير فيها ولا حكة ... بيد أن هذه المعقيدة الشقية لا تثبط عزائم اولئك الذين يؤمنون بأن الدافع الذي ينجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقيقة شديدة البساطة وهي ان الارادة التي تصر على شيء تفعله في النهاية ، وهي تستطيع ، في لحظات معينة من التركيز الذي تبلغه لا يعتبرون الجنس البشري لعبة لا إرادة لها . ،

غن لا نستطيع ان نذكر ان الشيوعية جاءت بمثابة رد فعل عنيف للرأسمالية التي مارست في القرنين التاسع عشر والعشرين افجع المآسي الانسانية واحط الرذائل، من إستغلال واستعبار واستعباد، ولكن الشيوعية مع ايمانها بضرورة هدم جميع التنظيات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي نشأت عن الرأسمالية، إلا انها عجزت كل العجز عن إيجاد حافز جديد للانسان، حافز يبقي للأنسان طاقته الفاعلة في الكون، ويعطيه معنى لموجوده، وسبب عجز الشيوعية عن إعطاء مثل هذا الحافز يعود اولا واخيرا، الى انهابدلا من أن تنفي الحافز الذي وطدته الرأسمالية في النفس الانسانية، هذا الحافز المثل بحب المعيش، جاءت لتؤكده وتجمل منه فلسفة ودينا، ولا شك ان القارىء ليدرك عميق الادراك الفروق الجوهرية بين حب المعيش وحب الحياة . فالحيوان يحب ان يعيش، اما الانسان فيتوق الى وحب الحياء.

ومن الطريف ان نرى اليوم في الاتحاد السوفياتي ان ابناء الجيل الجديد فيه ، جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية من ابنائه، يلتقون في سلوكهم الشخصي

ومثيله من ابناء الدول الرأسالية ، واعني بهذا الجيل ، الجيل الذي يطلق عليهم اليوم في بريطانيا إسم Tedy Boys ، ويقوم الآن الكتاب والمفكرون السوفيات المخضرمون ، الذن عاشوا في عهد ستالين ويعيشون في عهد خروشوف ، بشن الحملات الشعواء عليهم ، ويمثل هذا الجيل في الاتحاد السوفياتي الشاعر السوفياتي الشاب إفتشنكو ، ويحاول هذا الجيل ان يقلد في سلوكه ، او بالاحرى ان يسلك السلوك ذاته الذي يسلكه جيل « التدي. بويز » في البلدان الرأسالية الغربية ، وهذه الظاهرة هي ذات مغزى حميق ، وعميق جداً ، إذ انها تدل دلالة واضحة على بداية الالتقاء بين الرأسالية. الجديدة ، رأسالية القرن العشرين ، الرأسالية الخاضعة لضريبة الدخل العالى ، وبين الشيوعية ، فالرأسالية الحديثة تتطور اليوم إلى كما يريدها ووصفها جيم س برنهام ، التروتسكوي السابق ، إلى اعتاد نظام المديرين . كا قدل دلالة واضحة على ان الشيوعية في الاتحاد السوفياتي ، بعد ان جعلت او تكاد تجمل. من الاتحاد السوفياتي ، دولة على مستوى الولايات المتحدة الاميركية ، اقتصاداً ودخل فرد ، اوشكمت ان تستنزف طاقاتها الثورية ، وأوشكت ان. تلقي بأبنائها إلى الحيرة والقلق اللذين تعانيها اليوم شبيبة الدول الرأسهالية الغربية . وقد اورد الكاتب الروسي إدواد كرانشكو في كتابه المعروف ﴿ الحياة بدون ستالين ، مقطعاً طريعاً يصف فيه مسلك هـذا الجيل. ونقول:

( إن هؤلاء يسمون ليننغراد ببتروغراد ، وستالينغراد بتزاريستين ، وشارع غوركي في موسكو ( بشارع برودواي ، ويحبون ان ينادوا رفيقهم ( بهلو مستر ، ( والكوبيك ، امسى على لسانهم ( سنتا ، و ( الروبل ، دولارا ، . . . )

ومن أطرف الطرائف ان تخرج اليوم نظرة (جديدة ?! » إلى الحياة ، واعني بهذه النظرة — الوجودية ، وإذا كان هناك من قيمة للوجودية ، فان قيمتها تتمثل في كونها ظاهرة بالنة الاهمية ، ودلالة على ان المادية اخذت.

تحاول جمع شنات ابنائها من رأساليين وشيوعيين لتصهرهم في الوجودية ، هذا المذهب الذي يمثل نقطة الالتقاء الرأسهالي الشيوعي في المادية المتجهة الى هاوية الانحلال والعدم ، وإنني هنا أودان اكتفي بايراد بعض ما ورد على ألسنة بعض اقطابها ، وذلك لانني اعد في الوقت الحالي دراسة عن هذا الموضوع :

#### يقول سارتر:

وحكم على الناس باليأس ، لانهم يكتشفون ان جميع النشاطات الانسانية متساوية متاثلة ... وانها كلها مقدر عليها الاخفاق ، مبدئيا ، وهكذا سواء على الانسان ، أتماطى الكؤوس في عزلته أم قاد الشعوب . ،

#### ويقول شتوف:

وإذا كنت حقاً تريد الخلاص ، فعليك ان تقتل العقل والشرع ، ذلك أن الانسان لا يسعه ان يعيش معها . »

## ويقول ألبير كامو :

و ليست هناك إلا قضية فلسفية واحدة تتمتع حقاً بصفة الجد، وهذه القضية هي الانتحار».

#### ويقول كامو في مكان آخر :

« تؤلف خمرة اللامعقول وخبز اللامبالاة عظمة الانسان ... اللامعقول اضاء لي هذه النقطة ، ليس ثمة من غد ، هـنا ما يؤلف ، بعد الآن ، سبباً لحريق العميقة » .

#### ويقول كامو ايضاً:

و إن الايمان بمعنى الحياة يفترض دائماً سلسماً للقيم واختياراً واشياء نؤثرها ، اما الايمان باللامعقولية ، الذى ابشر به ، انا كامو ، فيقول المكس ».

ويقول الوجودي المسيحي المعروف غبربيل مارسيل :

... وواقع أن الحياة قد تبدو مجردة من المعنى ، بكل ما تعني كلمة
 و مجردة » ، هذا الواقع يؤلف جزءاً مكلاً من أجزاء كيانها . »

وهناك آلافالاقوال « المأثورة » غيرها عن اقطاب الوجودية من كتاب وفلاسفة .

وختاماً وددت ان اكتب هذا المدخل رغبة وحباً مني ، في محاولة لفت نظر الشبيبة العربية ، في هذه المرحلة ، من مراحل انبعاثنا القومي والانساني ، إلى الحقيقة القائلة بأن قيمة العقيدة الما تتمثل في انسجامها والاخلاق الانسانية ، هذا الجوهر الذي يربطنا بالله والكون .

أحمد الشيباني



ما هي الرأسمالية ــ فلاسفة الرأسمالية ــ الرأسمالية والاستعمار

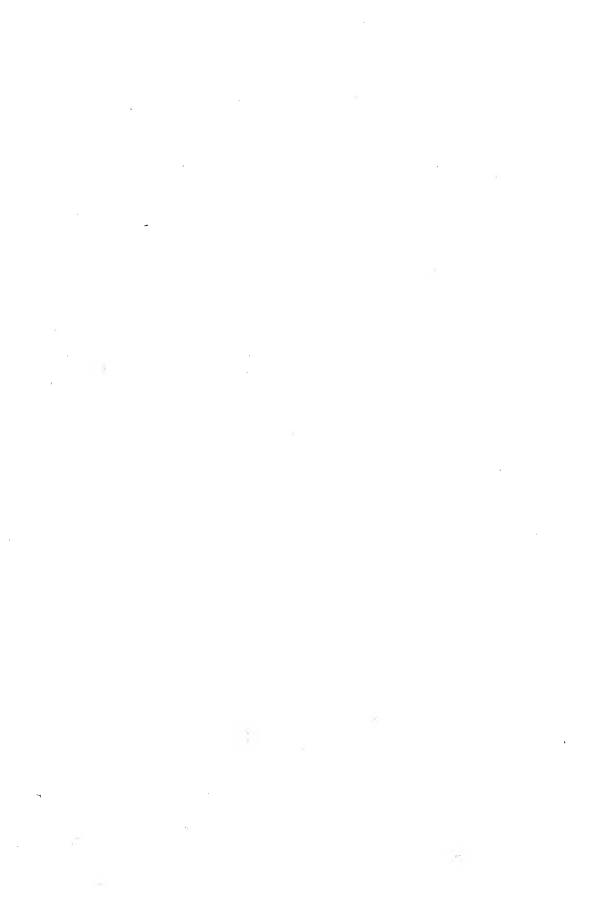

# اً \_ مدخل تاریخی

تنحدر الرأسالية من صلب البرجوازية ، ومع أن البرجوازية في مرحلتها الأخيرة هي الرأسالية في مرحلتها الاولى ، غير أن هناك كبير فرق بين مفهومي. الرأسالية والبرجوازية ، فـالبرجوازية تمثل طبقة اجتاعية يتركز نشاطها على على قصدير السلع واستير ادهـا ، اما الرأسالية فتمثل طبقة اجتاعية تملك مشروعـات صناعية تحل فيها الآلة محل اليد العاملة ويصبح المال لديها عنصراً جوهريا من عناصر الاقتصاد. إذن فان البرجوازية في دور الشيخوخة هي الرأسالية في دور الشيخوخة

لذلك يحتم على تسلسل البحث ان القي نظرة خاطفة على البرجوازية ، وان اسرد سرداً موجزاً تاريخ تطورها .

ولدت البرجوازية في كنف نظام الاقطاع ، ونظام الاقطاع كما يعلم القاري. يستند في دستوره الى القواعد التالية :

- انعدام الحكم المركزى .
- ب التبعية الدائمة او القنانة ( Serfdom )
- ج الخدمة الجانية الأجبارية في ارض ( السيد ، يوما كل اسبوع .
  - د الخدمة الاجبارية المجانية في المواسم في ارض ﴿ السيد ﴾.
    - ه ـ تقديم الهدايا في الاعياد والمناسبات الى و السيد ، .

- و طحن الغلال في مطحنة «السيد» وعصر محاصيل الكروم في معصرته.
   ز ل المجوز للفلاح « القن » ترك عمله في ارض « السيد ».
- ح « السيد » هو المرجع الاوحد للاقنان في جميع الحالات واحكامه غير قابلة للنقض .
- ( لقد تعمدت ان اسوق في حديثي عن البرجوازية القواعد الاساسية لدستور الاقطاع ونظامه وذلك رغبة مني في ابراز اسباب ثورة البرجوازية على الاقطاع مستقبلاً ) .

تشتق كلمة البرجوازية من كلمة Burg اي والقلمة وقد اطلقت على فئة التجار او الباعة المتجولين الذين كانوا يؤمون الارياف ليبادلوا على المنسوجات والمعطور والتوابل بالمنتوجات الريفية ومشتقاتها الذلك كان اول مطلب للسبرجوازيين يتمثل في حصولهم من والسادة والاقطاعيين على حق الانتقال وحرية التجوال بين الاقالم الحق الذي لم يكن مباحاً للفلاحين الاقنان وقد استجاب والسادة والاقطاعيون لهذا المطلب لقاء مبالغ من المال قام البرجوازيون بدفعها اليهم .

اما في الشتاء وعندما تغمر الثلوج والاوحال الطرق والمسالك فيغدو التجوال والانتقال عسيراً صعباً فكان البرجوازيون يتمركزون في القرى الواقعة على مفترق الطرق او عند مصب الانهار، ومن ثم اخذوا وبالطبع بموافقة والسيد، صاحب الاقطاعية، يبنون المنازل في تلك النقاط فات الاهمية التجارية، وهكذا تكونت شيئاً فشيئاً المدن التي اطلق عليها اسم Burg ، كا وانهم طلبوا من و الاسياد ، أصحاب الاقطاعيات الساح لهم ببناء الاسوار حول مدنهم ، فسمح لهم بذلك لقاء ما دفعوه لهم من مال او هدايا . وكان هؤلاء التجارهم انفسهم يقومون بحراسة المدن ، وهذا بما يخالف دستور الاقطاع الذي يحصر بالسيد مسؤولية حماية الاقنان وتوفير الطمأنينة لهم . وبذلك اصبح لهذه المدن شبه استقلال إداري ، غير ان الكلمة العليا بقيت للاسياد ، أصحاب الاقطاعات

الذين كانوا يتقاضون نسباً معينة من الارباح . ورغبة من البرجوازيين في الحفاظ على مصالحهم وتدعيم أمنهم وتوفير اسباب طمأنينتهم بدأوا في تكوين اتحادات على مكان يتحتم على كل تاجر ان يقسم يمين الولاء للجميع .

اخذت المدن تنمو شيئًا فشيئًا وتكونت طبقة اجتماعية جديدة ، وبرزت البرجوازية في المجتمع الاقطاعي ، المؤلف من طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين والاقنان ٬ ورأت الكنيسة في هذه الطبقة الجديدة خطراً داهماً على سلطانها ٬ وخشى رجال الدين ان يفقدوا سلطاتهم الواسعة على المدن الناشَّثة ، لذلك قاموا بشن الحملات العنيفة على البرجوازية، فاستطاعوا أن منعوا الاحتكار ومنعوا السمسرة ويحددوا الأسعار ويحدوا من ارباح البرجوازية . وقام وأعظون دینیون «کجاك دوفيزي » و « ایف دو شارتر » لحاربة الربا ، غیر ان البرجوازية لم تتأثر بهذه الحملات ، بل دعمت سلطاتها في المدن واخذت تديرها حسب رغباتها، واصبحت هي التي تشرع لنفسها وهي التي تسن القوانين التي تلاعمها. وهي التي نختار قضاتها وفجأة تبدلت المقاييس واختلت الموازين واصبحت الثروة هي التي تحدد قيمة الفرد الاجتاعية لا الملكية الواسعة للارض وغدا اثرياء البرجوازية اسيادأ مطلقي الصلاحيات بكدسون الاموال وينمون الثروات غير عابئين بمصالح الشعب من نبلاء ورجال دين او اقنان، وانقسم المجتمع في المدن الى طبقتين : طبقة الاثرياء الذين يملكون كل شيء ولهم السلطة السياسية من ادارية وتشريعية ، وطبقة المعدمين الذين لا يملكون شيئًا من مال ، او رأيًا في توجيه السلطة، ولقد وصف المحلف الفرنسي « بومانوار » في منتصف القرن القرن الثالثعشر الوضم الذي آلت اليه البرجوازية فقال: وإنكالترى ان الفقراء ومتوسطي الحال ، ليس لهم مركز واحد من مراكز الادارة في المدن بسنا الاغنياء مسيطرون عليها تماماً ، ولئن كان بين رؤساء البلديات او الحلفين بعض رجال الطبقاتِ الفقيرة ، فانهم بعد زمن صائرون حتماً الى وضع الاغنياء ذاتهم وحينئذ ٍ لا يعودون من طبقة الشعب ﴾.

وهكذا كان لا بد للنبلاء ورجال الدين والاقنان والمعدمين من اهل المدن

من ان يتكتاوا ضد هذه الطبقة الاجتاعية النشيطة والظالمة ، لذلك شهدت اعوام ١٣٢٠ ، ١٣٦٩ ، ١٣٧٢ ، انتفاضات وثورات لاهنة ضد البرجوازية في فرنسا وغيرها من البلاد الاوروبية ، غير ان البرجوازية الاوروبية لقيت في صراعها ضد هؤلاء ، حلفاء اقوياء هم الملوك . إذ كان الملوك آنذاك يطمعون في توسيح بمالكهم وضم الاقطاعات اليها وإخضاع الاسياد الاقطاعيينالى سلطانهم وبالفعل تمكن الملوك بمساعدة البرجوازية من توحمد الاقطاعات وحرمان الاسياد الاقطاعيين ورجال الدين من حق ممارسة القضاء بين الشعب ، وعندما تم للملوك هذا الظفر التفتوا الى البرجوازية فضموا ايضاً المدن الى ممالكهم واخضعوا مجالس الملايات الى سلطانهم . غير أن هذا العمل لم يؤثر على نفوذ البرجوازية او سلطانها ، إذ أن احتماجات الملوك المتزايدة للمال ، وتوفر المال لدى الطبقة البرجوازية دون غيرها من الطبقات الاجتاعية ، حافظ للبرجوازية على مكانتها المرموقة في المجتمع والدولة. ودليلي على ذلك هذا القانون العجيب الغريب الذي امهدره الملك د جان لوبون ، عام ١٣٥٥ بفرض ضريبة تتناسب عكساً مم مع الثروة إذ نص هذا القانون على ان تفرض على العائدات التي تقل عن عشر ليرات ضريبة قدرها ١٠٠٠/. والعائدات ما بين ١٠ – ١٠٠٠ لــيرة تؤخذ عليها ضريبة قدرها ٣ ./. واما العائدات التي هي ما فوق الالف ليرة إذا كانت لغير الاسياد اصحاب الاقطاعات فهي معفاة من الضريبة ، وكذلك عائدات النبلاء التي تتخطى الخسة آلاف ليرة فهي معفاة من الضريبة ايضاً .

من هذا القانون يتضح ان السيطرة الفعلية كانت للبرجوازية .

لم تنس البرجوازية ما الحقته بها الكنيسة من اضرار واذى، لذلك ركزت نشاطاتها على محاربة الكنيسة اذ انها ادركت بغريزتها انه لا سبيل الى القضاء على الاقطاع ونظامه الا بالقضاء على الاساس الروحي الذي يستند اليه هذا النظام فشجعت ومارتن لوثر » على الثورة ضد الكنيسة، وأيدت سراً جون هس، وكلفن الذي وقف ليعلن على رؤوس الاشهاد ولاء البرجوازية فيقول : ولماذا لا نسمح لصاحب المال ان يستغلماله، بينا نسمح لصاحب الارض ان

يؤجر ارضه لقاء مبلغ من المال يحصل عليه دون ان يتعب نفسه في تحصيله ? » وأخيراً بدأ المال يلعب دوره الجوهري في الاقتصاد ، فتأسست المصارف وتوسعت اعمالها واصبحت النشاط الت المصرفية عنصراً ضرورياً للاقتصاد ، وقد ساعد اكتشاف اميركا على تدعيم مركز المؤسسات المصرفية ومضاعفة رؤوس اموالها . واصبح المال شرطاً اساسياً لكل قوة . فاخذ الاثرياء يقومون بانشاء المشروعات الصناعية ، وبرز الى المجتمع العمل المأحور وولدت الرأسمالية على زعيتي الآلة وكدح العمال ، وقامت الثورة الفرنسية تنص في « شرعة حقوق الانسان » على ان « حق التملك حق مقدس » وجاء نابوليون يفسر هذه المادة قائلا :

« ما هو حق التملك ? انه ليس حق استعمال ما نملك فحسب ، ولكن ان نتصرف به كا نشاء ايضاً ، بل ان نغالي في التصرف ، يجب ان لا تغرب عن اللهن فوائد الملكية وان على التشريع ان يكون دائما بجانب الملكية . »

### ب ـــ فلاسفة الرأسالية

يرى و فرنسوا كنياي ، ( ١٦٩٤ – ١٧٧٨) وهو احد الفلاسفة الطبيعين ، انه يجب ان يكون الافراد أحراراً في العمل وان يسيروا وفق مصالحهم الخاصة وان يسمح لهم بمزاولة المهن التي يختارونها ، وان تترك لهم حرية الانتقال وحرية اجتناء اللزوات وحرية التصرف في ممتلكاتهم كا يرغبون، ولا يجوز ابداً للدولة ان تتدخل في نشاطاتهم ، كما وانه لا يجوز للدولة ان تمد يد العون لهم . وملخص فلسفة و فرنسوا كنياي ، هو و دعه يعمل ، دعه يمر ، فالعالم يسير من قلقاء ذاته ، او بقول آخر و لا تتدخل فالعالم كفيل ان يعني بنفسه » .

 وكتاب و بجث في ظبيعة واسباب ثروة الامم » والمعروف باسم و ثروة الامم » يعتبر إنجيل الرأسالية والرأساليين . ومن الطريف ان آدم سميث كان صديقاً حماً و لجمس واط » مخترع الآلة البخارية .

يعارض آدم سميث المذهب التجاري القائل بان ثروة الامم تنبع من زيادة الصادرات على الواردات. ويقول سميث ان هذا المذهب خاطى، وذلك لان المنبع الوحيد للثروة هو العمل والموارد الطبيعية .

ويقول سميث ان ثروة الامم تتزايد نتيجة للمهارة والكفاية في العمل ، كا انرفاه الامة انما يقاس بقدار الدخل القومي الحقيقي ، وهذا القانون ايضا ينطبق على الفرد . ويقول آدم سميث ان الوسيلة الاساسية لزيادة الانتاج تنحصر في نقسيم العمل واستخدام الآلات الميكانيكية ، فالتخصص الناشىء عن تقسيم العمل يرفع من طاقة انتاج العامل . ويرى سميث ان التحسين الذي طرأ على وسائل النقل قد وستع الاسواق وعمقها ، وهذا بما سيخطو بالصناعة والتجارة قدما . ويقول سميث ان القيمة الحقيقية السلعة تقدر بمقدار العمل المبذول لانتاجها ولذلك فان الانسان لا يقدم على انتاج سلعة ما الا اذا وجد ان فائدتها تستحق الجهد الذي يبذله لانتاجها . أما في حالة ما اذا وجد ان بامكانه ان يحصل على تلك السلعة من طرف آخر بجهد اقل من الجهد الذي يضطر هو لبذله فعندئذ يجري عملية مبادلة مع الطرف آخر . وعن هذه العملية ينشأ الكسب المتبادل هي التخصص الناشىء عن تقسم العمل والتجارة .

#### قانون العرض والطلب :

يقول سميث انه في ظل في نظام اقتصادي يستخدم النقود تكون السلعة قيمتان الاولى حقيقية وهي العمل المبذول لانتاجها، والثانية اسمية وهي السعر النقدي. ويقول ان القيمتين لا تتفقان وتتساويان اكثر الاحيان فاذا ما ازداد الطلب على

على سلعة ما ارتفعت قيمتها الاسمية وبذلك يجني المنتج المزيدمن المرابح وهذه الزيادة من الارباح تخلق كما يري سميث المنافسة في الانتساج والتجارة إذ تقوم مشروعات اخرى بانتاج السلعة التي ازداد عليها الطلب ، وهسذا ما سيؤدي الى انخفاض سعر السلعة ، وعندمسا يشبع السوق تنخفض القيمة الاسمية للسلعة المذكورة الى ما دون القيمة الاسمية ، ومن ثم يقول سميث بان القيمة الاسمية تبقى في معظم الظروف متذبذبة حول القيمة الحقيقية اما في حالة توازن العرض والطلب فعندئذ تتعادل القيمتان الحقيقية والاسمية .

ومن هذا يستنتج سميث قسائلًا بان السوق الحرة ذات فوائد جمة للجميع ، إذ ان التنافس سيمكن كل انسان من الحصول علىما محتاج اليه بأقل ثمن بمكن، كا وان السوق الحرة ترغم اصحاب المشروعات على استخدام الموارد العامة في خدمة المستهلكين .

ومع أن آدم سميث يمترف اعترافاً ملتوياً بان هدف الرأسالي هو اقتناص الارباح لا خدمة المجتمع ، غير انه يحاول من جهة اخرى ان يقول بأن الرأسالي عندما يدير مشروعاً صناعياً، فان يداً خفية تقوده الى تحقيق غاية هي ليست من اهدافه ، فهو أي الرأسالي عندما يعمل على إنماء مصلحة فانه ينمي على حد اعتقاد سميث مصالح المجتمع بصورة فعالة اكثر بما إعتزم وبهذا يقرر آدم سمث القانون الآتي :

« لو ازيلت كافة النظم سواء ما تعلق منها بالايشار او الضبط فان نظام الحرية الطبيعية الواضح والبسيط يثبث وجوده بمحض إرادته ».

ويؤكد آدم سميث ان ملاحقة الفرد لغاياته الخاصة تشكل الدعامة الاساسية للمنفعة العامة .

ويرى سميث ان الزيادة في الثروة القومية تؤدي الى ارتفاع الاجور، وان الصناعة ترفع من مستوى اجور العمال ، لذلك فان ارتفاع الأجور مرهون بنمو الاقتصاد ، ويقول آدم سميث ان هناك تفاهماً غريزياً بين ارباب الاعمال على على معدل للأجور إذ يصرح قائلاً:

و إن بين السادة دائماً في كل مكان تفاهماً شبه خفي، ولكنه دائم ومتجانس،
 من حيث عدم رفع أجر العمل فوق المعدل الفعلى ».

ويرى سميث ان الارباح تميل الى الانخفاض كلما زاد الشعب في تجميع رأس. المال، وبرد سميث سبب الانخفاض هذا الى المنافسة فى الصناعة.

ويقول سميث بان المنافسة هي شرط اساسي من شروط تحقق الحرية الطبيعية، لهذا فإن آدم سميث يعتبر عدواً لدوداً للنظام الاحتكاري إذ ان الاحتكار على حد تعبير سميث « هو عدو الارادة الحسنة التي لا يمكن توافرها الانتيجة المنافسة الحرة العامة التي ترغم كل امرىء على الالتجاء اليها كوسيلة للدفاع عن النفس ».

ويأتي عقب آدم سميث روبرت مسالتس ( ١٧٦٦ – ١٨٣١) ونظريته التشاؤمية مشهورة وهي تقول ان الناس يشكاثرون وفقاً لسلسلة هندسية بينها تتزايد موارد الطبيعة وفق عملية جمع لذلك فلا طريق لتخفيف الضغط عن موارد الطبيعة الاعن طريق الحروب والاوبئة والمجاعات التي تفتك بالبشر. وروبرت مالتس هو الذي قرر القانون المعروف باسم « القانون الحديدي للاجور » وهذا القانون يقول بأن الاجور لا يمكن ان ترفع فوق مستوى الكفاف لان اية زيادة في الرخاء تؤدي الى زيادة مباشرة وماثلة في عدد العمال، وحينا تهبط الاجور دون مستوى الكفاف فان الفائض من العمال سيقضي عليهم الموت.

وينادي روبرت مالتس بضرورة الزواج في سن متأخرة إذ يرى فيه خيراً عماً للأخــــلاق الانسانية والنظم وانه يتوجب على كل امرىء ألا يزيد عدد اولاده عن طاقته على إعالتهم .

واخيراً ينصح روبرت مالتس بعدم تقديم اية مساعدة او عون الى العائلات التي تعجز عن تدبير وسائل معيشتها ، ومن الطريف ان مقدم هذه النصيحة من رجال الدين المسيحي .

ومن ثم يجيء د جان بابتيست ساي ۽ ( ١٧٦٧ – ١٨٣٢ ) وهو احد اتباع.

آدم سميث وقد قام بتهذيب نظريات آدم سميث ورتبها في نظام ومنطق 'وهو الذي وضع القانون المعروف باسم وقانون ساي وهذا القانون يقول بانه ما دام انتاج اية سلمة يخلق طلباً مماثلاً على سلمة اخرى إذن فلا بد ان يكون العرض الكلي مساوياً للطلب الكلي ، ومن ثم يقرر وساي وقائلا : وونتيجة لهذا القانون لن يكون هناك وجود لما 'يسمى و بالافراط العام في الانتاج و .

# ج ــ ما هي الرأسالية

أرى ان الرأسالية هي الخطط الكامل الذي ابتدعته السلبية في العقـــل البشري لتنظيم وإدارة وتوجيه الغريزة البشرية في احط ادوارها الهمجية ، لذلك اعتبر الرأسالية هي الحيوانية التي ينظمها العقل ، إذ انها قشل طمعاً واعيا ونهما يقظا يعرف اهدافه ويعرف الوسائل التي يسلكها اليها ، وشراهة تتغذى بالواقع وتهتدي بنور العقل ، واثرة ضيقة خانقة ، إنها في اختصار أرقى الدرجات التي وصل اليها « العقل الحيواني » في الانسان .

ففي ظل النظام الرأسالي تنعدم حتى الفضائل القليلة التي عرفها بحتمع الاقطاع ، فضائل النخوة والشهامة والفروسية . لذلك يبلغ في النظام الرأسمالي الصراع بين « العقل الحيواني » « والعقل الانساني » في الانسان فروته ، ويتخذ المجتمع من الفائل ومنبعها في ظل النظام الرأسمالي فهو ولا وجود للضعيف ، اما ام الفضائل ومنبعها في ظل النظام الرأسمالي فهو الربح ، الربح بأية وسيلة وسبب ، والرأسمالية كا سنرى فيا يأتي من بحث لا تتغذى من دماء الشعب فحسب ، بل إنما يلتهم الرأسماليون بعضهم بعضاً ايضاً .

وللرأسمالية قوانين رهيبة تسير بموجبها وتطبقها على كل نشاطاتهما وهذه

#### القوانين الرهيبة هي :

- ١ قانون البحث عن الربح .
- ٢ قانون المزاحمة والمنافسة .
- ٣ قانون التمركز والقدرة على الانتاج وحصره .
  - ٤ قانون السعر المخفض .

#### ١ – قانون البحث عن الربح :

ان هذا القانون يشكل التعارض الجوهري بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسالي . فالنظام الاشتراكي كما قلنا في فصل سابق محصر غايات الاقتصاد في سد احتياجات البشر ، بينها ان النظام الرأسالي يوجه الاقتصاد نحو تحقيق الارباح وإختبائها وتكديسها في صناديق اصحاب المشروعات .

وتبدأ الرأسالية اول ما تبدأ في تطبيق هذا القانون على المجتمع الذي تنشأ فيه وتنشط ، ويكون اول ضحايا هذا القانون العمال والمستهلكون إذ انها تسعى ابدا الى زيادة ارباحها على حساب الاجور ، ونحن إذا ما عدة الى المراحل الاولى من تطور الرأسمالية شاهدنا مدى الاستغلال البشع الذي كانت الرأسمالية تمارسه ضد العمال ، إذ كان هدفها الاساسي يتركز اولا واخيراً على ابتزاز اكبر قدر من الساعات الانتاجية من العمال لقاء اقل قدر ممكن للأجور . وهي لتحقيق هذا الهدف لا ترحم طفلا او امرأة او شيخاً. ويورد كارل ماركس في كتابه المشهور « رأس المال » وفي الفصل العاشر منه والمعنون « بنهار العمل » رأي احد الرأساليين البريطانيين المدعو ا. ف. ساندرسون في قانون منع رأي احد الرأسالية عشرة من العمل ليلا ، فيقول هذا الراسمالي لا فض فوه ما يلي : « ان منع الاولاد الذين هم دون الثاليف التي يسبها احلال سوف تنجم عنه صعوبات كبرى ، واهمها زيادة التكاليف التي يسببها احلال

الرجال محل الاولاد، والى اي حد سوف ترتفـــع هذه التكاليف ? هذا سؤال لا استطيع الاجابة عليه ، ولكن من المحتمل انها لن ترتفع الى درجة يستطيع معها صاحب المعمل ان يرفع ثمن الفولاذ، لذلك فان الخسارة سوف يتحملها وحده نظراً لان العال الرجال سوف يرفضون حتماً تحمل الخسارة ».

ويدرج كارل ماركس في احد هوامش الفقرة الخامسة من الفصل العاشر من كتابه «رأس المال» مقطعا من التقرير الرابع المرفوع الى بجلس العموم البريطاني عن وضع الاولاد العمال في مصانع الزجاج في بريطانيا فيقول هذا المقطع: « ان اكثر الاولاد في معامل الزجاج حيث تصنع القناني الصواني والزجاج مين المناني الصواني والزجاج ست ( Flint Glass ) مرغمون على السير مسافة ١٥ - ٢٠ ميلا تستغرق منهم ست ساعات لانجاز عملهم ، وكثيراً ما يستمر هذا العمل من ١٤ الى ١٥ ساعة ... وليست هناك ثمة لحظة واحدة للعب واستنشاق الهواء النقي ، إن لم يكن ذلك على حساب النوم الذي لا غنى عنه لاولاد يقومون باعمال قاسية كهذه في خو محرق كذلك الجو ... كا وان لحظات النوم القصيرة متقطعة لأنه يتوجب على الاولاد ان يستيقظوا « لقضاء حاجاتهم » في الليل او بسبب الضجة الخارجية التي تقلق نومهم في النهار » .

ويستطرد كارل ماركس فيقول بأن تقرير مفتش العمل السيد « وايت » قد اورد بعض الحالات حيث اشتغل ولد صغير ستة وثلاثين ساعة متوالية ، واخرى حيث يعمل بعض الاولاد حتى الساعة الثانية صباحاً ، ويستيقظون في الساعة الخامسة صباحاً اي لا ينامون اكثر من ثلاث ساعات ، ويدرج كارل ماركس في احد الهوامش فقرة من تقرير مفتش العمل « لورد » وذلك في الفصل العاشر من كتابه «رأس المال» وفي الفقرة الرابعة منه والمعنونة « عمل النهار وعمل الليل حنظام البدل » تتحدث هذه الفقرة عن نظام العمل فتقول :

« يعمل فريق وجبة النهار ، خسة ايام كل اسبوع ، كل منها ١٢ ساعة ويوماً مقداره ١٨ ساعة ، اما فريق الليل فيعمل خس لياله كل اسبوع ويوماً واحداً في الاسبوع مقداره ست ساعات . وفي احوال اخرى تشتغـــل كل فئة. اربعاً وعشرين ساعة بالتناوب ، فئة تعمل ست ساعات يوم الاثنين و ١٨ ساعة. يوم السبت لاستكمال الـ ٢٤ ساعة ».

ويستطرد السيد لورذ في تقريره فيقول:

و في حالة تغيب العال المناوبين فثمة اطفال دون الثالثة عشرة ومراهةون دون الثامنة عشرة، ونساء يستخدمون في هذا النظام العملي الليلي . وكثيراً ما يتوجب عليهم الشغل في نظام الررم ساعة بسبب غياب العال المناوبين مدة الفئة المضاعفة ( ١٨ ساعة )، وقد ثبت من اقوال الشهود ان صبياناً صغاراً وفتيات شابات ، غالبا ما يرهقون بالعمل الاضافي الذي لا يستمر ٢٤ ساعة فحسب بل يتعداها الى ست وعشرين ساعة ايضاً ».

ويستطرد السيد لورد في تقريره فيورد التالي :

و وفي معامل الدهان نجد فتيات في الثانية عشرة من العمر يعملن ١٤ ساعة يومياً طيلة شهر كامل دون ابة عطلة منتظمة باستثناء نصفي ساعة او ثلاثة انصاف الساعة ليتناولن وجبات طعامهن . وفي بعض المسامل التي تخلت عن عمل الليل يستمر العمل بصورة مفزعة ما وراء الوقت القانوني ، وخاصة ان العمل الذي يعملونه يتألف من اقذر العمليات واكثرها رتابة وحرارة ».

ويورد كارل مـــاركس فقرة من تقرير مفتش العمل « ليوتارد هورنر » في هامش بدء الفقرة السادسة من الفصل العاشر من كتابه « رأس المال » فيقول :

« مؤكد انه لمؤسف جداً ؛ ان يتوجب على طبقة معينة من الناس ان تكدح كل يوم إثنتي عشرة ساعة فاذا اضفنا الى هذا الوجبات والذهاب الى المعمل و الاياب منه ، كان وقت العمل هو ١٤ ساعة في اليوم من اصل ٢٤ ... واذا وضعنا مسألة الصحة جانباً وارجو ان لا يكون ثمة من ينفي ان من وجهة النطر الاخلاقية ، يؤلف استفراق كهذا كامل وقت الطبقات العاملة ، دون انقطاع ، منذ سن الثالثة عشرة ، وفي فروع الصناعة ، ولذلك ولمصلحة الاخلاق العطاع ، منذ سن الثالثة عشرة ، وفي فروع الصناعة ، ولذلك ولمصلحة الاخلاق .

ويورد ايضاً كارل ماركس في الفقرة ذاتهــــا وفي الفصل ذاته وعلى احد هوامشها نص العريضة التي قدمها عمال المفازل والمناسج عام ١٨٥٩. يقول العمال في عريضتهم هذه ما يلى :

لا لكي نقول الحقيقة برمتها ، نقول ان حياتنا عزيزة علينا ، وطالما بقينا مقيدين الى المعمل تقريباً يومين ( ٢٠ ساعة ) زيادة في الاسبوع فسوف نحس باننا عبيد اذلاء في البلاد ، وسوف نلوم انفسنا لاننا نخلد نظاماً هو سبب الهلاك المعنوي والجسماني لنا ولجنسنا . . . اذن فنحن نخبركم بكل احترام ، اننا ابتداء من العام الجديد لن نشتغل دقيقة واحدة زيادة عن الستين ساعة في الاسبوع ، وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء مع حسم الاوقدات القانونية للراحة وهي ساعة ونصف الساعة .

ويورد ماركس في الفصل ذاته مادة من القانون الصادر في ولاية نيو جرسي الأميركية وتنص هذه المادة على ما يلى :

د ان اي قاصر بلغ الثانية عشرة ولما يبلغ الخامسة عشرة ، يجب ان لا يستخدم في مؤسسة د مانيفاكتورية ، اكثر من ١١ ساعة يومياً ، ولا يجوز استخدامه قبل الخامسة صباحاً ولا بعد السابعة والنصف مساءً .

هذه حوادث اقتطفتها من هوامش كتاب «رأس المال، لماركس وهي كا يلاحظ القارىء تقارير رسمية مرفوعة من مفتشي العمل الى الحكومة البريطانية . ولا أظن ان هذه التقارير مجاجة الى تعليق او شرح .

اما الأجور فان الاولاد العاملين لم يكونوا يتقاضون اكثر من اربعة شلنات في الاسبوع ( لاحظ ان الجنيه عشرون شلناً )؛ وعندما صدر في انكلترا قانون الثامن من حزيران ١٨٤٧ الذي يقضي بتحديد ساعــات العمل اليومي باحدى

عشرة ساعة اقدم الرساليون البريطانيون على تخفيض اجور العمال بنسب قتراوح بين ٩ و ٢٥ بالمئة، وكان المستوى الاعلى للأجر آنذاك يبلغ عشرة شلنات في الاسوع .

ووفق هذا المقانون ، قانون البحث عن الربح ، يصبح العامل سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب ، فليس للأجور حد أدنى او حد أعلى ، وانما تقرر مستواها حاجة السوق الصناعية اولاً ، ومقدار عدد العال ثانياً . فاذا كانت حاجة السوق كبيرة وعدد العال لا يفي بها ارتفعت الاجور ، ويتتابع ارتفاعها والنسبة لحاجة السوق ، اما في حالة كون عدد العال يزيد عن حاجة السوق فعندئذ يخفض الأجر ويتدرج في انخفاضه يوماً بعد يوم واسبوعاً بعد اسبوع ، واخيراً في حالة توازن عدد العال وحاجة السوق فان الاجر محافظ على مستواه .

ولا يوجد في ظل النظام الرأسمالي كائن يدعى « الانسان » ، وانما هناك يد عاملة وإيد عاملة . فالنظام الرأسمالي لا يرى في الانسان سوى العضو المنتج منه ، الذي يقدم اليه الارباح والمرابح ، لذلك ينحدر النظام الرأسمالي بالانسان الى مستوى الآلة ، غير ان الآلة تلاقي عناية ورعياية من لدن الرأسماليين اكثر بكثير من الانسان، فتلف آلة في مصنع ما يعرض الرأسماليين الى خسارة محققة ويقلص من ارباحهم غير ان موت انسان عيامل لن يلحق بهم اية خسارة ، فبوسعهم ايجاد يد عاملة اخرى (عامل) يحل محله ، هذه هي نظرة النظام الرأسمالي في العامل الانسان .

ويدفع قادون البحث عن الربح بالرأساليين إلى التفتيش عن المرابح في كل قطر وبلد من اقطار العالم . ففي مطلع القرن السادس عشر عندماكان و المذهب التجاري ، يسود المجتمع الاوروبي بدأت طللائع الاستمار تغزو القارات الاسيوية والافريقية والاميركية، وبدأت آنذاك نواة الاستعمار في هذه القارات تنمو وتترعرع، غير أن و المذهب التجاري ، هذا المذهب الذي كان يوجه

للاستعار والمستعمرين ، وذلك لان أهدافه كانت محصورة في تجارة الصادرات والواردات . ولكن عندما بدأ النظام الرأسمالي يسبرز الى الوجود فاكتشفت الآلة البخارية واسست المنيفاكتورة، وانشئت الصناعات، ونشأت طبقة جديدة في المجتمع هي طبقة الرأساليين مالكي وسائل الانتاج؛ وجد هؤلاء ان صناعاتهم كي تدر ارباحاً مجزية هي بمسيس الحــاجة الى الاسواق والمواد الاولية ، فاخذت طلائع الاستعمار في الدول الصناعمة، وخاصة في بريطانما التي كانت تعتبر آنذاك الدولة الصناعية الاولى في العالم ، تقم علاقاتها بالبلدان المكتشفة في القارة الاميركية وبالبلدان المستعمرة في القارتين الاسيوية والافريقية على أسس جديدة قدعمها القوات المسلحــة من جيوش برية وبحرية ، وكان يتوجب آنذاك على الرأسالية ان تخوض معارك ضارية ضد البرجوازية فنشبت الحروب بين اسبانيا وبريطانيا والبرتغال، وساه عهد من القرصنة المحرية، واخبراً هزمت الرأسالية البرجوازية فانهارت الامبراطورية الاسبانية وفقدت اسبانيــــا سبطرتها على مستعمراتها في اميركا وآسيا ، كما وان البرتغال لاقت المصير نفسه ، فاصحت بريطانيا الدولة الاوروبية الاولى ذات المستعمرات، والامبراطورية التي لا تغسب الشمس عن ممتلكاتها . وعقب أن أنزلت الرأسالية البريطانية تلك الهزيمة الشنيعة بالبرجوازية الاسبانية والبرتغالية بدأ صراع جديد بين الرأسالية البربطانية والرأسمالية الناشئة في فرنسا وبدأت حرب باردة عنيفة بين الدولتين في عهــــــ لويس السادس عشر وكلنا يذكر اناويس السادس عشر قد أمد جورج واشنطن محررالولايات المتحدة الاميركية في ثورته ضد بريطانيا بالمساعدات المالية وبالسلاح.

وعقب إعدام لويس السادس عشر تحولت الحرب الباردة بين الرأسالية اللبريطانية والرأسالية الفرنسية الناشئة الى حرب ساخنة سالت فيها الدماء انهاراً الله عنته هذه الحرب الافي هزيمة فابليون في معركة « واترلو ». ومن الاشياء التي تلفت النظر وتسترعي الانتباه ان الرأسالية البريطانية استعانت بالبرجوازية التي سبق لها أن هزمتها في حربها ضد الرأسالية الفرنسية الناشئة . ولقد شاهد

القرن الثامن عشر والتاسع عشر انطلاقات استمارية اوروبية جبارة فاحتلت هولندا الجزر الكبرى الممروفة اليوم باسم اندونيسيا، واحتلت بلجيكا الكونغو البلجيكي الغني باشجار المطاط .

وكلنا يذكر المآسي الانسانية التي اقترفها الاستعبار في المستعمرات. فالكونفو البلجيكي مثلاً كان عدد سكانه في بدء الاستعبار البلجيكي يبلسغ خمسة وعشرين مليونا، وقد تدنى هذا العدد خلال ثلاثين سنة من الاستعبار البلجيكي إلى تسعة ملايين نسمة .

وفيا يلي جـــدولان يدلان بوضوح على التوسع الاستعباري خلال القرنين . المتاسع عشر والعشرين .

| المانيا                    |                                | فرنسا                                                        |                                                                    | انكلترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد<br>السكان<br>بالملايين | المساحة<br>بملايين<br>الاميال  | عــدد<br>السكان<br>بالملايين                                 | المساحة<br>بملايين<br>الاميال                                      | عدد<br>السكان<br>بالملايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المساحة<br>بملايين<br>الاميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                          |                                | ٠,٥                                                          | ٠,٠٢                                                               | ۱۲٦,٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1840 - 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                          | _                              | ٣,٤                                                          | ٠,٢                                                                | 110,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲,٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                | ٧,٥                                                          | ٠,٧                                                                | 777,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧,٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11,7                       | ١,٠                            | ٥٦,٤                                                         | ۳,۷                                                                | ۳۰۹,۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩٫٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | عدد<br>السكان<br>بالملايين<br> | المساحة عدد علايين السكان السكان الاميال بالملايين — — — — — | عـدد المساحة عدد السكان السكان الاميال بالملايين الاميال بالملايين | المساحة عـدد المساحة عدد المساحة عدد المساحة السكان السكان السكان الاميال الملايين الاميال الميال المي | عدد المساحة عـدد المساحة عدد السكان بلايين السكان السكان بلايين السكان بلايين الاميال بالملايين الاميال بالميال بالميال بالميان الاميال بالميال بالميال بالميان الاميال بالميان | المساحة عدد المسان علايين السكان المسان الاميال الملايين الاميال الميال ال |

أما الجدول الثاني فيرينا التطور الذي طرأ على الاستعبار بين عامي ١٨٣٢ و ١٩١٤ والدول الجديدة التي بدأت تمارس سياسة الاستعبار .

وهذه هي صورته:

|   | 1918                      |                           | ١٨٧٢              |                           |                                            |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| - | نسمة<br>بالملايي <i>ن</i> | كيلومتر مربع<br>بالملايين | نسمة<br>بالملايين | كيلومتر مربع<br>بالملايين |                                            |
|   | ٣٩٣,٥                     | 44,0                      | 701,9             | 77,0                      | انكلترا                                    |
|   | ٣٣,٢                      | ١٧,٤                      | 10,9              | ۱۷                        | روسيا                                      |
|   | 00,0                      | ١٠,٦                      | ٦                 | ٠,٩                       | فرنسا                                      |
|   | 17,7                      | ۲,۹                       | _                 | _                         | المانيا                                    |
|   | ۹,٧                       | ٠,٣                       | _                 | _                         | الولايات المتحدة                           |
|   | 19,7                      | ۰,۳                       | _                 | _                         | اليابان                                    |
|   | ٤٥,٣                      | ۹,۹                       |                   |                           | هلجیـکا وهولنــدا<br>وغیرهما               |
|   | <b>*</b> 71,7             | 18,0                      |                   |                           | اشباه مستعمرات<br>الصين ، ايران ،<br>تركيا |

والآن لننظر كيف يعامــل المستعمرون سكان المستعمرات ، وسأقصر مجالي هنا على أفريقيا ، إذ انني لا أملك اية مصادر إحصائية عن المستعمرات الأخرى خارج هذه القارة ، أضف الى ذلك ان هذه الاحصاءات تعـبر عن وضع العال الافريقيين في آخر النصف الاول من القرن العشرين، وهذا التاريخ له مغزاه بسبب ان الرأسمالية التي تضخمت على حساب المستعمرات قد رفعت من مستوى الاجور بالنسبة إلى مراحلها الاولى .

يتقاضى العامل الاوروبي في اتحاد جنوبي افريقيا من شركات التنقيب عن الذهب حداً أدنى من الأجر يبلغ عشرين شلنا في اليوم ، بينا يبلغ متوسط أجر العامل الافريقى في الشركة ذاتها شلنين وثمانية بنسات وتفرض غرامة على كل صاحب منجم يمنح الافريقيين اجوراً تزيد على الاجور المحددة وذلك بغية إغرائهم على العمل في منجمه .

ثبت من البحث الذي أجراه مكتب الخدمة الاجتاعية لغير الاوروبيين وشؤون الوطنيين أن متوسط ديون المائلة الافريقية في ضواحي جوهانسبرغ بلغت ٢٠ جنيها و ١٧ شلناً و ٦ بنسات لكل عائلة .

ظهر من الاحصاءات ان الفقر المدقع هـو السبب الرئيسي لأمراض سوء التغذية بين الافريقيين في اتحاد جنوبي افريقيا . وقد دلت إحصاءات سنة الرفيات بين ١٩٣٩ ان نسبة الوفيات بلغت ٢٩,٢٩ بالالف ، بينا بلغت نسبة الوفيات بين الاطفال ٢٩٦,١١ بالالف ، كل ذلك حـدث وشركات التنقيب عن الذهب قد حققت ارباحاً صافية في تلك السنة تجاوزت الخسين مليوناً من الجنهات الاسترلينية .

لم يترك من الاراضي التابعة لقبائل بتشوانا في مقاطعة « بتشوانا لاند » والبالغة مساحتها ٢٧٥ ألفاً من الكيلومترات المربعة سوى مئة ألف كيلومتر مربع ، أما المتبقي فقد استولى عليه البيض من الانكليز .

يجب على كل أفريقي يعيش في منطقة روديسيا الجنوبية أن يدفع

ضرائب تبلغ نحو عشرين شلناً سنوياً ، يضاف اليها عشرة شلنات عن كل زوجة وخسة شلنات عن كل كل زوجة وخسة شلنات عن كل كلب يملكه ، وإذا لم يسدد الضريبة في مدى شهر من تاريخ استحقاقها عوقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات او بالحبس مدة ثلاثة اشهر.

يتوجب على كل الافريقيين الذين ولدوا خارج روديسيا الجنوبية وبريدون دخولها ان يتقدموا بطلب التصريح لهم بدخولها من إدارة الشؤون الوطنية ، فاذا حصل أحدهم على إذن بالدخول فله الحق في الاقامة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما المبحث عن عمل . واذا لم يحصل على عمل حتى انتهاء المدة قبض عليه بجرية التشرد ، والقي به في السجن ، ومن ثم نفي من السيلاد .

لا يحق للافريقيين في روديسيا والساكنين في المدن الخروج من منازلهم بين الساعة التاسعة والخامسة صباحاً .

صدق البرلمان البريطاني بأكثرية ساحقة قانونا يمرف باسم و قانون تسجيل اللوائح ، ويسمح هذا القالون للنساء بانشاء دور البغاء وتقديم الخليلات لعال المناجم ، ويحق لكل رجل أن يختار امرأة لتعيش معه، وليس عليه أية مسؤولية مادية او أدبية نحوها او نحو أطفاله منها، إذا أنجب اطفالا .

يحصل العمال الافريقيون في زراعة التبغ على أجر قدره ١٢ شلناً وستسة بنسات في الشهر .

يملك في روديسيا عشرون الفاً من الاوروبيين مساحة من الارض الزراعية تبلغ هرر مليون فدان انكلليزي .

يتقاضى العمال الاوروبيون في مناجم النحاس مرتباً شهرياً يتراوح بين و و ٧٠ جنيها شهريا ، بينا يبلغ مرتب العمامل الافريقي جنيهين ونصف الجنمه تقريباً .

يتوجب على كل افريقي في تنجانيقا يتجاوز الثامنــة عشرة من عمره أن

يدفع سنوياً ضريبة قدرها جنيهاً واحداً وخمسة عشر شلناً ، ويبلغ متوسط الدخل الشهري لمثل هذا الافريقي ما يقارب ثلاثة ارباع الجنيه . هذا غيض من فيض ، ولو أردت ان أعـــدد جرائم الاستعار ومخازي

المستعمرين في المستعمرات لاستفرقني هذا العمل شهوراً وسنين .

#### ٢ – قانون المزاحمة والمنافسة :

قلت في مطلع بحثي ان الرأسماليين لا يعيشون على دماه الطبقة العاملة ويتغذون بلحوم سكان المستعمرات فحسب ، بل أنهم يلتهمون بعضهم بعضا ايضا . فكل مشروع صناعي يجد في مثيله من المشروعات الصناعية منافساً له ومزاحماً ، لذلك بسعى بكل ما اوتي من جهد لتصفيلة هذا المشروع والاستئشار بالزبائن والاسواق ، وذلك كله حبا في اجتناء الارباح ، وقلد لاحظ « لويس بلان » الاشتراكي الفرنسي خطأ آدم سميث في تقريره بأن المنافسة والمزاحمة تؤديان الى انخفاض في مستوى الاسعار ، فلقد كتب « لويس بلان » عام ١٨٤٠ ينتقد هذه النظرية ويقول :

« ليس تدني الاسعار ، في عهد حرية المزاحمة ، إلا حسنة موقتة وهمية خادعة ، فالمنطق الرأسالي يحافظ على هذه الحسنة ويلزمها ما بقي التصارع والمنافسة ، وما ان يتغلب أغنى الرأساليين على أخصامه ويخرجهم من ساح المعركة ، حتى تأخذ الاسعار في الارتفاع ، فالمنافسة تؤدي إلى احتكار ، وتدني الاسعار – السبب نفسه – يؤدي الى ارتفاعها ، وهكذا فان السلاح الفتاك الذي كان يهدد به بعض المنتجين بعضهم الآخر يصبح اداة لانقاذ المستهلكين وسبباً من اسباب بؤسهم وشقائهم . »

ونحن اذا ما اردنا ان نفتش عن اسباب جميع الحروب منذ ان عرف التاريخ التنظيم الرأسالي للمجتمع والدولة فاننا نرد اسباب كل حرب إلى هـذا القانون ـقانون المنافسة والمزاحمة. وانني هنا ارى من الفائدة ان أنقل من جديد

تحليلي للأحداث العالمية عقب الحرب العالمية الاولى ، هذا التحليل الوارد في كتابي و الاهداف الاستعارية وراء مشروع مسارشال ، والصادر عن دار اليقظة العربية بدمشق وذلك من الصفحة ٣١ الى ٤٦ ، والذي قد يساعه القارىء على قفسير اسباب الحرب العالمية الثانية على ضوء قانون المنافسة والمزاحمة :

وتعاقبت الشهور والسنون ولمس الرأسماليون الاميركيون ان الرئيس روزفلت قد فشل في تدعيم مركزهم وتوسيع نفوذهم وترويج تجارتهم ' وتبين ان الحل الذي جاء به برقامجه المعروف بد نيو ديل ، ( New Deal ) لم يكن سوى مسكن لمرض عضال مزمن . وقابلوا بين الانتاج الاميركي الحالي وقدرته على غمر الاسواق العالمية وإجتناء الارباح ، وبين الكمية القليلة التي يبيعونها ريصدرونها فتحسروا وتـــالموا، واخيراً هدتهم غريزة حب الكسب الى الاسباب هو الحرب اليابانية في الصين ، هذه الحرب التي حالت دون استقرار رؤوس أموالهم فيها واستثار اسواقها الداخلية الواسعة، وتجنيد ال ٥٥٠ مليوناً من سكانها في عداد مستهلكي البضائع الاميركية . كا وان نمو الصناعـــة اليابانية وتقدمها السريع أرهب وأسهاليي اميركا وبريطانيا، وتحققوا من ان اليابان إذا بقيت تتابع خطاها في هذا المضهار فستخلق لهما مشاكل معقدة وازمات مدمرة لا طاقة لهما على تحملها ومواجهتها ، وذلك لأن الصناعة اليابانية تمتاز عن الصناعتين الاميركية والبريطانية بعامل هام ألا وهو رخص أجور الايدي العاملة اليابانية ، وهذا ما يجعل تكاليف الانتاج زهيدة وثمنها في الأسواق العالمية رخيصاً ، وبذلك تتمكن البضائع اليابانيــة من منافسة البضائع والسلع الأميركية في الأسواق العالمية .

وكانت الولايات المتحدة تعلم مدى فقر اليابان في المواد الأولية الملازمة المسناعة ، ولذلك كانت تنتظر الغزوات اليابانية لطرد الانكليز والهولانديين والفرنسيين من مستعمراتهم في المحيطين الهندي والهادي ، بغية ان تحسل

اليابان محلهم لان إمكانات تلك المستعمرات الدفينة منها والمستغلة كانت تغري المفامرين اليابانيين على احتلالها واستعارها لضان مواد الحسام والاسواق ، ولهذا فلقد كانت خطة اليابان التوسعية تستهدف تجقيق أمرين الأول : تأمين المواد الأولية للصناعة اليابانية عن طريق إحتسلال الممتلكات والمستعمرات الهولاندية والبريطانية والفرنسية ، أما الأمر الثاني فهو إيحاد الاسواق لتجارتها لتمكين صناعاتها من التقدم والنمو ...

وكانت الرأسالية الأميركية ترقب تقدم الجيوش اليابانية في الصين بقلب واجف خائف ، وكان التناقض المتزايد في صادرات أمديركا إلى ذاك القطر يقدم إلى أرباب الصناعات الاميركيين الدليل المادي على أجرام اليابان بحقهم وحرمانهم من جزء غير يسير من الارباح التي كان باستطاعتها اجتناؤها فيا لو لم تقدم اليابان على غزو الصين .

وقد اظهر واقع الحال للطبقة المالية الأميركية حدة الكوارث والازمات التي ستنزل بها فيا لو تركت اليابان تبتلع الصين حيث خشيت الشركات الاميركية ان تتجه الجيوش اليابانية عقب تصفية الصين إلى ابتلاع ممتلكات ومستعمرات بريطانيا وهولاندا وفرنسا وهذا ما سيقضي على ملايين الدولارات الموظفة في تلك الممتلكات والمستعمرات الذلك أخذت الحكومة الاميركية تمد الصين بالمساعدات المالية والحربية معتبرة الجمهورية الصينية الخط الدفاعي الاول عن مصالحها الحدوية في الشرق الاقصى .

ونشأ ايضاً في القارة الاوروبية منافسان خطران للولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا ، وأعني بهذين المنافسين المانيا النازية وإيطاليا الفاشستية ، واتفقت هاتان الدولتان مع اليابان على اقتسام الامبراطوريات المالية الثلاث : بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ، وتوزيع ممتلكاتها ومستعمراتها ومنشآ تها الصناعية فيا بينها ، فكان من المتفسق عليه ان تصبح الامبراطوريتان البريطانية والفرنسية في افريقيا والشرق الأوسط من نصيب الرأماليتين الالمانية والايطالية ، أما الأمبراطورية الهولاندية وممتلكات بريطانيا في جنوبي شرقي آسيا والفيلبين

والصين فكان من المقرر أن تكون حصة اليابان ، لذلك اصبح الصراع بين المانيا واليابان من جهة ، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى مرتقباً ومنتظراً .

وكانت رؤوس الاموال الالمانية قد استطاعت قبل نشوب الحرب بأعوام قلائل ان تستعيد مكانتها السابقة في البلقان ودول وسط اوروبا وأميركا الجنوبية ، وقد مكن المانيا مركزها الجغرافي في قلب اوروبا وقوقها العسكرية الضخمة ونهضتها السياسية من ان تعقد معاهدات تجارية مع معظم دول اوروبا وهذه المعاهدات خلقت للدولتين الاوروبتين بريطانيا وفرنسا المشاكل والازمات، فأقفلت معظم دول البلقان اسواقها في وجه السلع البريطانية والفرنسية وحق الاميركية .

واستطاعت التجارة الالمانية ان تلسرب عن طريق ايطاليا إلى البلدات الواقعة في آسيا وافريقيا، وكان لجودة السلم الالمانية والسمعة التجارية الطيبة التي تتمتع بها هذه الدولة أثر بالغ في ترويج التجارة الالمانية، واتبعت المانيا خلال الحكم النازي طريقة المقايضة والمبادلة في تجارتها الخارجية، وجاء خروجها عن قاعدة الذهب كأساس لنقدها ضربة شديدة نزلت بالتجارة الدولية، فكانت المانيا تستورد ما تشاء من البضائع والسلم، وتسترد أثمان مستورداتها بضائع استهلاكية ذات دورة واحدة، وكثيراً ما كان يحدث أن تدفع المانيا الاسبرين والايتبرين ثمناً لوارداقها من البترول والغذاء الخر...

وهذا النوع من المعاملات التجارية المدعومة بالقوة السياسية والتهديد العسكري جعل من معظم جارات المانيا زبائن وعملاء لها ، وكادت المانيا خلال الحكم النازي تحتكر معظم الاسواق الاوروبية ، فسيطرت شركاتها الكهربائية على معظم دول اوروبا وتدنت مقادير الصادرات الانكليزية والفرنسية والاميركية الى اوروبا إلى ما يقارب النصف ، لهذا اصبح القضاء على المانيا أغلى ما للامبر اطوريات المالية الثلاث من أمنية .

اما ايطاليا الفقيرة ذات الصناعة المفتملة والهزيلة فلقد حاولت ان ترفع ظلم الطبيعة عنها باتباع خطط توسعية وتنفيذ برامج استعارية. وكانت الولايات المتحدة لا تكترث او تعير أدنى التفات لحركات ايطاليا ومظاهراتها السياسية لانها كانت متيقنة من ان هناك استحالة مادية تحول دون تحول ايطاليا الى دولة صناعية وذلك لانعدام المواد الارلية والطباقة المحركة فيها ، لهذا كان من الصعوبة بمكان ان تتمكن ايطاليا من المنافسة والمزاحمة في الاسواق العالمية لان انتاجها سيكون باهظ التكاليف ، لان معظم الصناعات الايطالية كانت تدار بالفحم المستورد من المانيا وانكلترا ، وبالبترول المبتاع من الشركات الاميركية الانكليزية الهولاندية .

غير ان الرأسالية الايطالية وجدت انها إذا استطاعت ان ترث الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية وان تحــل مكانها في استعمار بمتلكاتهما ومستعمراتهما فقد تستطيع ان تدعم مركزها الصناعي . فاقدمت ايطاليا في ساعة طيش ولحظة عاقة على إحتلال الحبشة ضاربة بتهديدات عصبة الامم وعقوباتها الاقتصادية .

وقد يتساءل القارىء لماذا خذلت عصبة الامم الحبشة ?

ان سبب خذلان عصبة الامم للحبشة يعود الى ان الحكومتين البريطانية والفرنسية قد وجدتا ان مغامرة ايطاليا في الحبشة مفامرة فاشلة من الوجهة الاقتصادية، كا وان احتلال الحبشة قد عجل مجلول الازمة الاقتصادية في ايطاليا، فلقد بلغ العجز السنوي في موازنة الحكومة الايطالية لعام ١٩٣٥ ثلاثة مليارات ولير ، وهبطت قيمة الذهب المخزون في ايطاليا والاسهم والسندات المعتبرة قيمتها ذهبا من ١٩٣١ مليون ولير ، عام ١٩٣٨ الى ٢٢٠٤ مليون ولير ، في افار من عام ١٩٣٧ (وهذه الاحصاءات ماخوذة عن النشرة السنوية في افار من عام ١٩٣٧ (وهذه الاحصاءات ماحرة عن عصبة الامم السابقة ، لعام (١٩٣٧ – ١٩٣٨) وعلينا ان لا ننسى اسقاط ثلث قيمة المبلسغ المتبقي بسبب تدهور قيمة اللير الحقيقية الى ما يقارب ثلثيها . كا ان صناعة السيارات الايطالية التي كانت

الاولى عام ١٩٢٢ من حيث الطاقة الانتاجية ، تدنت هذه الطاقة الى ما يقارب الثلثين عما كانت عليه عام ١٩٢٧ إذ انتجت في ذلك العام ٦٥ ألفاً من السيارات بينها لم تتمكن في عام ١٩٣٦ من انتهاج سوى ٤٨ الف سيارة كما وان قيمة الصادرات الايطالية الشهرية هبطت من ١٣٠٢ مليون لير عام ١٩٢٧ إلى وي مليون لير عام ١٩٣٧ أضف الى ذلك أن أيطاليا لم تكن في تلك السنة وفي السنوات التي اعقبتها تملك أي نقد اجنبي أو اعتادات في بنوك اجنبية .

هذه الازمة الاقتصادية الخانقة دفعت بالرأسالية الايطـــالية الفقيرة الى المقامرة والمغامرة في خوص حرب عالمية قد تعود عليها في حالة النصر ببعض الفوائد والارباح .

اما الولايات المتحدة فلم يكن لديها اي سبب لحاربة ايطاليا واذلالها في حلبة الكفاح العالمي، لان اميركا كانت تدرك ان الحرب مع ايطاليا هي حرب عديمة الفائدة وغير مجدية ، فالولايات المتحدة لم تكن تخشى مزاحمة ايطاليا الصناعية والتجارية كا كانت تخشى مزاحمة اليابان والمانيا في هذين الحقلين . وكلنا نذكر محاولات الرئيس روزفلت لتجنيب ايطاليا دخول الحرب العالمية الثانية ولكن المانيا التي كانت تفتش لها عن حليف مها كان نوعه او قوته رحبت بايطاليا ترحيبا حاراً، فارتمت الفاشستية في احضان النازية وتعانقتا والعسكرية اليابانية، واعلنت الرأسهاليات الالمانية والايطالية واليابانية الحرب على الامبراطوريات المالية الثلاث اميركا وبريطانيا وفرنسا مدفوعة بقانون المنافسة والمزاحمة على الاسواق والمرابع .

### ٣ – قانون التمركز على الانتاج وحصره

إن قانون المنافسة الذي يدفع بالشعوب والأمم إلى خوض غمرات الحروب من أجـــل الرأسالية والرأساليين ، يدفع ايضاً بالشركات الى الاصطراع والصراع بعضها ضد بعض ، إذ تحاول الشركات الكبرى تصفية الشركات

الصغيرة او المتوسطة وذلك إما عن طريق ابتلاعها بشراء اكثرية اسهمها او عن طريق منافستها منافسة شديدة بحيث تؤدي بالتالي إلى افلاس الشركات الصغيرة الو المتوسطة ومن ثم انهيارها انهياراً كلياً كاملاً.

وعن قانون التمركز والقدرة على الانتاج وحصره تنشأ الاحتكارات في كل اشكالها من شركات متحدة ( Corporation ) وموحدة ( Trust ) وقد لخص الاقتصادي الالماني هلفردنج المزايا الاساسية للنظم الاحتكارية بالنقاط التالية :

- ١ تسوية تقلبات التجارة وبذلك يكفل للمشروعات نصيباً من الربح اشد ثماتاً واستقراراً .
- ٢ يترتب على هذا النظــام القضاء على المنافسة والمزاحمة في الاسواق الداخلية والخارجية .
- ٣ يحمل في الامكان اجراء التحسينات الفنية مما يؤدي الى اجتناء مرابح
   اعلى مما تحصل عليه المشروعات الخلص ( غير المتحدة والموحدة ).
- ٤ يزيد من قوة مركز المشروعات المتحدة والموحدة إزاء زميلاتها الخلص ويجعلها أقدر على المناساة في فترات الكساد الحطيرة حينا لا يتمشى هبوط اسعار المواد الاولية مع هبوط اثمان السلع المصنوعة .

وتلعب المصارف الكبرى دوراً كبيراً في تحقيق اغراض الشركات الموحدة والمتحدة لتصفية الشركات الخلص إذ ان المصارف تعمد في اوقات الازمات إلى منع القروص عن الشركات الخلص اولا ، وتقوم بمطالبة هذه الشركات بتسديد ما عليها من ديون ، وبهذا تدفع بالشركات الخلص الى الافلاس والانهيار ، وإفلاس مثل هذه الشركات الخلص يؤدي إلى افسلاس المصارف الخلص ايضا ، فالشركات المتوسطة والصغيرة تتعامل عادة مع المصارف المتوسطة والصغيرة ، فالشركات المتوسطة والصغيرة تتعامل عادة مع المصارف التي تتعامل معها ، وبهذا لذلك فان افلاسها يؤدي حتا الى افلاس المصارف التي تتعامل معها ، وبهذا يتركز المال العامل في المصارف المتحدة والموحدة كا تتركز المشروعات الصناعية في الشركات المتحدة والموحدة . وكثيراً ما تعمد الشركات المتحدة والموحدة .

الى افتعال الازمات الاقتصادية بغية تحطيم الشركات الخلص، إذ تقدم الشركات الموحدة والمتحدة على إغراق السوق بالسلع والبضائع لفترة معينة، وهذه العملية تقود الى إنخفاض سعر السلعة الى ما دون قيمتها الحقيقية، وهذا ما يعني الحسارة. ولما كانت الشركات الخلص لا تستطيع احتال الحسائر لفترة زمنية طويلة، ولما كانت ابواب المصارف الكبرى مغلقة في وجهها للاستدانة والقروض، لذلك مرعان ما تفلس هذه الشركات الخلص وتخلي الطريق امام الشركات الموحدة والمتحدة لتستأثر بالاسواق والمرابع. أضف الى ذلك ان الشركات الموحدة او المتحدة والتي توظف الآف العال والتي تعمد الى وسيلة للانتاج الغزير (Mass Production) فتغدو نتيجة لوسيلة الانتاج الغزير قكاليف صنع السلعة التي تصنعها الشركات الخلص، والتي لا تمكنها طاقات رأسما لها من اللجوء الى وسيلة و الانتاج الغزير ، وهذا ما يعني استيلاء الشركات الموحدة او المتحدة على زمام المبادرة في الاسواق وإغلاق الاسواق المسركات الموحدة او المتحدة على زمام المبادرة في الاسواق وإغلاق الاسواق

وكلنا يذكر اثر الاحتكارات الرهيب المدمر خيلال الأزمة البترولية بين ايران وشركة البسترول « الانغلو ايرانية ، فقبل ان يقدم مصدق رئيس وزراء ايران على تأميم البترول الايراني كانت ايران الدولة الاولى المنتجة البترول في الشرق الأوسط ، ولكن ما كاد مصدق يؤمم البترول الإيراني حق غدت ايران الدولة الأخيرة في انتهاج البترول في هذه المنطقة ، وسبب ذلك ان الشركات البترولية الكبري من اميركية وبريطانية وهولاندية وفرنسية تكون اتحاداً البترولية الكبري من اميركية وبريطانية وهولاندية وفرنسية تكون اتحاداً العالمية ودراسة احتكاراً كلياً شاملاً ، ويقوم هذا الاتحاد بمراقبة السوق العالمية ودراسة احتياجاتها المتزايدة من البترول ، وهو يوازن دائماً بين التوسع في انتاج البترول وبين حاجات السوق بحيث لا يطغي الانتاج على حاجة السوق فينخفض السعر العالمي للبترول ، لذلك وعندما اقدم مصدق على تأميم البترول في أيران وجه الاحتكار البترولي الغربي ضربة رهيبة اليه ، وجاءت هذه الضربة متمثلة في إغلاق السوق الدولية في وجه البترول الايراني ، فلم تستطع ايران ان

تبييع سوى كميات جد قليلة من بترولها ، وتدنى انتاج ايران من البترول بما يقارب ٤٥ مليون طنا سنويا الى ما يعادل الثلاثة ملايين طنا ، ولكي تعوض الشركات الكبرى النقص من البترول الذي نشأ عن تأميم مصدق للبترول أقدمت على النوسع في انتاج البترول في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق . ولذلك فنحن إذا ما درسنا الزيادة في انتاج هذه البلدان من البترول نكتشف ان هذه الزيادة تعادل كمية البترول الايراني المنتج قبل المساميم مضافاً اليها حاجات السوق الدولية المتزايدة .

ويرى الاشتراكيون ان التنظيم الرأسهالي اذا ما تابع سيطرته على الاقتصادية، وهذا العالمي فانه ستتحكم شركة موحدة واحدة بقدرات العالم الاقتصادية، وهذا التحكم والسيطرة يفرضه احد القوانين الهامة الذي تتمشى وفقه الانظمة الرأسهالية في العالم، وأعني به قانون التمركز والقدرة على الانتهاج وحصره. لذلك كان الاشتراكي الفرنسي ولويس بلان ، جد مصيب عندما قال ان المناسا والمزاحمة لا تقودان إلى تخفيض الاسعار، بل انما تقودان الى الاحتكار والنظم الاحتكارية ، وان تخفيض الاسعار هو حالة وقتية لاعادة رفعها .

#### ٤ – قانون السعر المخفض

يقول هذا القانون بالمحافظة على الارباح مع انمائها ، وذلك عن طريق التوسع الميكانيكي في الانتاج وتقليص استعال اليد العاملة ، اما ما ينشأ عن انخفاض في تكاليف السلعة عن طريق تقليص الاجور الناشيء عن الاستعاضة بالآلة عن العمال فهو الذي يؤدي الى تخفيض سعر السلعة ، وبذلك يحافظ الرأساليون على ارباحهم دون ان يؤثر تخفيض سعر السلعة على مقادير الارباح التي تدخل عليهم ، وهذا كله بسبب ان المشكلة قد حلت عن طريق تقليص اليد العاملة ، وبالتالي الانحدار بالتكاليف عن طريق

الاستغناء عن دفع الاجور لعال حلت الآلة محلهم . اما الآلة الجديدة فانها تتحول الى رأس مال ثابت ليسد ثمنه بعد مضي وقت قليل من ادخاله حقل الانتاج .

ولنضرب الآن مثلًا على ذلك :

لنقل أن هناك رجلا يملك مصنعاً لصنع الاحذية ويعمل في هذا المصنع عشرون عاملاً أجر العامل خمس ليرات سورية، وينتج عشرة ازواجمن الاحذية يبيع الزوج الواحد منها بعشرين ليرة سورية ، وبربح قدره خمس ليرات سورية في الزوج الواحد من هذا المثل ينشأ ما يلي:

اجرة العـــال : ١٠٠ ليرة سورية غن المواد الاولية : ٢٥٠ ليرة سورية الربح : ١٠٥٠ ليرة سورية

بذلك يكون المجموع: ٠٠٠ ليرة سورية

ولنفرض ان صاحب هذا المصنع استورد آلة لصنع الاحدية وهدفه على الاقل سيكون المحافظة على ربحه الذي اعتبرناه خمسين ليرة سورية ، وقد ادت هذه الآلة الى الاستغناء عن ١٨ عاملاً وأبقت على عاملين الإدارتها ، ولنعتبر ان هذين العاملين باعتبارهما عاملين فنيين سيتقاضيان اجراً مضاعفاً للأجر الذي كان يتقاضاه العاملان في الورشةغير الآلية ، عندئذ تصبح العملية على الشكل التالي :

أجرة العاملين + استهلاك الآلة ( مقدراً بخمس ليرات ) = ٢٥٠ ليرة ثمن المواد الاولية ولنعتبر هذا الثمن لم يتغير = ٢٥٠ ليرة الربح الثابت لصاحب العمل = ٥٠٠ ليرة بحموع تكاليف صنع العشرين زوجاً « من الاحذية » = ٣٢٥

سعر الحذاء المخفض=  $\frac{470}{70}$  = 17,70 ليرة سورية إذن يكون قد خفض سعر الزوج من الحذاء 4,700 ليرة سورية ، وذلك دون ان يتأثر ربح صاحب مصنع الاحذية ، إذ انه حافظ على مستواه الذي هو خمسون ليرة سورية ، كا

وأنه قد حقق بالاضافة الى ذلك كسباً آخر هو انماء رأس مالد العامل الذي هو الآلة في هذا المثال .

مما ورديتضح ان الآلة تشكل عاملاً أساسياً في تحقق السعر المخفض. بغية الربح.

ومن الجدير بالذكر ان الرأسماليين في مراحل الصناعة الاولى كانوا يعمدون. الى تطبيق هذا القانون عن طريق تنفيذ المبدأ الفائل :

« أكبر قدر من ساعات العمل لقاء أقل قدر من الأجور » .

لا شك ان القاريء الكريم يدرك بما اوردناه من شرح للقوانين الأربعة التي تنظم نشاطات النظام الرأسهالي مدى التناقض الحاد الذي يكتنف هذا النظام و ولا بد لهذه المتناقضات من القضاء عليه ، وذلك اذا ناهضت الشعوب والأمم بعزم واخلاص محساولات الرأسهاليين اليوم التنضاء على العالم بواسطة حرب هيدروجينية لا تبقي ولا تذر .

### د ــ محاولات لكنها فاشلة

تشعر الانظمة الرأسمالية اليوم بدنو اجلها المحتوم ، ولذلك فهي تحاول ان منع او تؤخر على الاقل المصير القاتم الرهيب الذي ينتظرها على ايدي الشعوب ، لذلك فانها تلستر احيانا تحت الاشتراكية المزيفة والمحاولات الاصلاحية الفاشلة . وكان اول ، مصلح ، ( اذا سلمنا ان الرأسمالي يمكن ان يكون مصلح ) هو هنري فورد صاحب مصانع السيارات المشهورة ، اذ لمس هذا الصناعي الاميركي ان سير الصناعات ونموها مرتبط ارتباطاً مباشراً بالقدرة الشرائية للفرد ، لذلك استن هنري فورد دستوراً يقول برفع مستوى الاجهور وتخفيض ثمن السلمة وتحقيق الارباح على حساب التوسع في الانتاج . لذلك أقدم فورد بصورة مفاجئة

على رفع اجور عماله ١٠٠ / وكانت هذه المحاولة التي قام بها هنري فورد تعتبر عثابة جنون مطبق لدى زملائه من الرأسهاليين، لكنها كانت محاولة ناجعة ارغمت الكثيرين من زملائه على اتباعها ومن ثم تعميمها . ولكن هل استطاعت هذه المحاولة ان تجنب الولايات المتحدة الاميركية الازمات ? ان مبدأ السعي لتحقيق الربح كان ابدا المسيطر المتحك، وهذا المبدأ سرعان ما يهدم كل محاولة اصلاحية . فالتوسع بالانتاج يقتضي تعميم الآلة في الصناعات ، وتعميم الآلة يؤدي الى طرد العفير من العمال، وطرد مثل هذا العدد يؤدي الى انتشار البطالة، وانتشار البطالة يؤدي بالمالة يؤدي الى هبوط القدرة الشرائية يؤدي بالتالي الكساد .

وهكذا فان عمل هنري فورد ذاك يعتبر كعمل الثعلب الذي اراد ان يقسم قالب الجبن بالتساوي بين الهرتين مستعملاً الميزان، فكانان الثعلب لم يستطع ان يوازن بين قطعتي قالب الجبن، لذلك كان يعمد الى تحقيق هذا التوازن آنا بالتهام جزء من هذه القطعة، واخرى بالتهام جزء آخر من القطعة الثانية، وكان الثعلب خبيثاً اذ انه كان يلتهم دائماً على صورة تجعل القسمة بين الهرتين لا يمكن ان تتساوى او تتوازن. وكانت النتيجة ان التهم الثعلب كامل قالب الجبن دون ان يستطيع تحقيق التوازن بين قطعتيه، وهذا هو حال الرأسمالية.

وجاء عقب هنري فورد الرئيس فرانكاين ديلانو روزفلت ليحل الازمة الاقتصادية الآخذة بخناق الأمة الاميركية وجاء بشروعه المعروف باسم «نيوديل» ( Newdeal ) ، واقدم ورفيقه هاري هوبكنز على اعتاد سياسة الصدمة والاحسان بغية التفريج من الازمة فخصص ٣٣٠٠ مليون دولار التعمير والعمران، وزاد الدين الوطني بنسبة ٥٠ / وقام بكهربة سد وادي « التنسيه ، وخفض قيمة الدولار ٤٠ / كي يمكن الفلاحين والمشروعات من تخفيض ديونها الحقيقية الى نسبة ٢٠ / .

ولكي يوازن روزفلت بين الانتاج والاستهلاك استصدر القانون المعروف باسم ( National Industrial Recovery )

وحدد هذا القانون حداً ادنى للاجور ، ومعدلاً اعلى لساعات العمل ، فتدنت ساعات العمل من ٥ ساعة في الاسبوع عام ١٩٢٩ الى ٢٥ ساعة في الاسبوع عام ١٩٣٦ الى ٢٥ ساعة في الاسبوع عام ١٩٣٦، واباح لقاء ذلك انشاء التروستات الذي كان يحرمه القانون المعروف باسم قانون « كلايتون » وذلك بغية عدم السماح بالمنافسة والمضاربة ، وسمح الشركات بان تعقد اتفاقات خاصة فيا بينها وبين موزعي البضائع لضان استقرار في الاسعار، ولكن هل استطاع روزفلت ان يحل الازمة حلا جذريا ؟ ان الاحصاء التالي الوارد في كتاب « المشاكل الاقتصادية الاميركية » ليظهر مدى «النجاح » الذي لاقاه روزفلت ومشروعه « نيوديل »:

كان عدد العاطلين عن العمل عام ١٩٢٩ والمسجلين في النقــابات يبلغ ١٣٦٨ مليون عامل انخفض عددهم عام ١٩٣٩ الى ٢٠٫٦.

ويأتي هذار وموسوليني من بعده ويعمدان الى سياسة إقتصاد الدولة لمعالجة مشاكل بلادهما الاقتصادية ، ولكن الى اين ينتهي بهما المطالت الإيام الحرب العالمية الثانية التي تدخلها الولايات المتحدة الاميركية فتتلاشى في أميركا البطالة ، ويهبط فجأة عدد العمال العاطلين عن العمل من ٢ , ١ مليون عامل عاطل عن العمل عام ١٩٤١ . عن العمل عام ١٩٣٩ إلى صفر مليون عامل عاطل عن العمل عام ١٩٤١ . لا سبيل للرأسهالية اذن غير الحرب لتحقيق السلام بين المتناقضات التي تكتنف جوهرها . وعلى الشعوب ان تدفع الدماء والدموع والعرق لاحلال السلام بين المتناقضات في النظام الوأسهالي

واليوم نرى الولايات المتحدة الاميركية تتبنى شقى المشاريع: من مشروع مارشال، الى النقطة الرابعة، الى مشروع ايزنهاور، الى مشروع المساعدات والمنح الأميركية للدول « الصديقة ،، وذلك كله بغية الإبقاء على دوران عجلات الآلة في الولايات المتحدة وتجنب العمال البطالة والبضائع الاميركية الكساد .

ولكن هل نجحت كل هذه المشروعات ? ان الاحصاءات الأخيرة تقول بأن عدد العمال المتعطلين عن العمل قد تجاوز الحسة ملايين عامل. فهل ستنفجر

الرأسمالية وتطتاير شظاها وتصبح هباء منثوراً ? ام ان الرأسمالية كعادتها ستفجر هذا العالم وتحيله الى مقبرة للبشرية ؟ ان الشعوب والامم الواعية وحدها تستطيع ان تجيب على هذا السؤال .

### د\_احتكار واحد:

قلنا فيا تقدم إن قانون النافسة ينظم علاقات المسروعات بعضها ببعض على اساس المزاحمة على الاسواق الداخلية ، ويدفع بالتالي بالدول ذات الانظمة الرأسمالية الى الصراع والحروب بعضها ضد بعض بغية الاستثنار بالمستعمرات التي تؤمن لها اسواقا خارجية ومواد اولية . غير اننا نامس اليوم ونرى بام أعيننا ان معسكراً واحداً ينتظم جميع الدول الرأسمالية تقريباً واعني بهذا المعسكر ، وقد المعسكر الذي ، وأنه لا أثر لخلافات جوهرية بين اعضاء هذا المعسكر . وقد رأينا دول المعسكر الرأسمالي جميعاً تعقد بينها الأحلاف العسكرية كحلف الأطلنطي ، وميثاق بغداد ، وحلف جنوبي شرقي آسيا ، وغيرها من الأحلاف الاقتصادية والسياسية والثقافية ، فهل سبب هذا الوفاق بين الانظمة الرأسمالية في البلدان الغربية يعود اولاً واخيراً إلى خوف هذه البلدان من اجتياح جيوش المعسكر الاشتراكي لملادها ?

انني أرى ان هذا ليس بالسبب الجوهري الوحيد الذي يدعو هذه البلدان الرأسمالية الى تناسي خلافاتها ونبذ قانون المنافسة ، هذا القانون الذي يعتبر قانونا جوهريا يسير بموجب منطوقه النظام الرأسمالي في كل بلد وقطر ، بل ان هناك سببا جوهريا آخر وهو ان العالم الفربي بمجموعه وبكل ما يملك من مشروعات وشركات قد اصبح « تروست » اميركيا واحداً وشركة اميركية موحدة واحدة .

لقد اشار الاشتراكي الفرنسي ( لويس بلان ) الى ان قانون المنافسة يؤدي حتماً إلى قانون التمركز والاحتكار ، وان الشركات في الدول الرأسمالية تصفي القوية منها الضعيفة ، وهي تتجه وفق هذا القانون لتصبح اخيراً بمجموعها شركة موحدة ( تروست ) واحدة . وهذه الحقيقة تنطبق على الدول الرأسمالية كا تنطبق على الشركات في الدولة الرأسمالية ايضاً .

فعقب الحرب العالمية الثانية خرجت جميع الدول الرأسمالية من بريطانية وفرنسية وهولاندية والمانية وبالبحيكية وعيرها، مفلسة مدينة فبريطانيا وحدها كانت مدينة للولايات المتحدة وللمسالم باكار من عشرين ملياراً من الجنيبات الاسترلينية، وعمدت بريطانيا نتيجة لديونها الهائلة هذه الى اتباع نظام شديد من التقنين بغية موازنة ميزان مدفوعاتها ، غير إن هذه التدابير القاسية لم تفلح إذ كتبت جريدة و الايكونومست » في عددها الصادر بتساريخ تفلح إذ كتبت جريدة و الايكونومست » في عددها الصادر بتساريخ بمد يوم، وان ميزان تجارتنا الحارجية في عجز مستمر، لذلك اضطرت بريطانيا بمد يوم، وان ميزان تجارتنا الحارجية في عجز مستمر، لذلك اضطرت بريطانيا للي يسع الكثير من شركاتها العاملة في الحسارج فباعت في ٦ تشرين الاول سنة ١٩٤٥ جميع مسا تملك من استثارات في الصناعات الكندية بمبلغ عشرة ملايين مليار دولار، ومن ثم باعت للمكسيك شركة الخطوط الحديدية بمبلغ عشرة ملايين دولار؟ وذلك بتاريخ العشرين من ايار ١٩٤٦. وفي الثالث من ايلول عام ١٩٤٧ على رئيس الجهورية المكسيكية ان اتحاد جمهوريات المكسيك قد ابتاع من بريطانيا وهولاندا آبار الزيت المكسيكي بمبلغ ١٩٤٠ مليون دولار ٣.

واضطرت بريطانيا تحت ضغط الازمة الخانقة التي كانت تعانيها ان تقدم على عمل لا مثيل له في تاريخها إذ أنها باعت في ١٥ أيلول عام ١٩٤٧ الى البنك

١ ) التقرير الانتصادي لهيئة الامم المتحدة لعامي ١٩٤٥ – ١٩٤٧ صفحة ٢٩٨.

٢ ) التقرير الاقتصادي لهيئة الامم المتحدة لعاميّ ه ١٩٤٧ – ١٩٤٧ صفحة ٢٠٠٩ .

٣) التقرير الاقتصادي لهيئة الامم المتحدة لعامي ١٩٤٥ – ١٩٤٧ صفحة ١٩٤٥.

الأمييركي الممروف باسم ( فيدرال ريزرف بنك اوف نيويورك )
(Federal Reserve Bank of New York)

ذهبا من احتياطيها بقيمة مئة مليون دولار '. وفي ١١ تشرين الاول عام ١٩٤٧ طلبت بريطانيا من اتحاد جنوبي افريقيب قرضاً قدره ثمانون مليوناً من الجنيهات الذهبية فاجيبت إلى طلبها ' أما فرنسا فلم تكن حالها باحسن من حال بريطانيا ولمقد اعلن رئيس الوزارة الفرنسية في جلسة البرلمان الفرنسي المنعقد بتاريخ ١٩ أيار "عام ١٩٤٧ ما ترجمته بالحرف الواحد:

وان المجز في ميزان المدفوعات الفرنسية يبلغ ٩٩٠ مليون دولار، وان تلافيه يقتضينا استنزاف ثلثي الذهب المخزون في بنك فرنسا . واخيراً تبين بجلاء ووضوح أن الدولة الوحيدة التي كسبت الحرب وجنت منها الفوائد الطائلة والمرابح الضخمة كانت الولايات المتحدة الاميركية وحدها، اذ قفز انتاجها الصناعي من ١٠٠ ٪ عام ١٩٤٧ ٪ عام ١٩٤٣ اما انتاجها الزراعي فقفز من ١٠٠ ٪ عام ١٩٣٧ ٪ عام ١٩٤٤ وقفزت صادراتها من ٣٣٦٠ مليون دولار عام ١٩٤٤ ( هذا الاحصاء مليون دولار عام ١٩٤٤ ( هذا الاحصاء وارد في النشرة السابعة للمالية والاحصاء الصادرة عن هيئة الامم المتحدة في شهر تموز سنة ١٩٤٨ ) وامتلأت قلعة و نوكس ، بذهب الامم الاوروبية ، وهنا ادرك الرأسماليون الاميركيون ان الفرصة قد حانت لهم لكي يسيطروا على الاقتصاد الاوروبي ، ويمتلكوا معظم المشروعات الاوروبية ، وان يجعلوها احتكاراً اميركياً واحداً ، وعقدوا العزم على ألا يقترفوا الخطيئة ذاتها التي اقترفها الرئيس « هربرت هوفر » عقب الحرب العالمية الاولى، تلك الخطيئة التي القرفها الرئيس « هربرت هوفر » عقب الحرب العالمية الاولى، تلك الخطيئة التي مكنت الدول الاوروبية من إعادة بنساء اقتصادها دون ان تشترك الرأسمالية المولى الن تشترك الرأسمالية المولى النه تشترك الرأسمالية المولى النه تشترك الرأسمالية المولى النه تشترك الرأسمالية المحسبة المولى المالية اللولى الوروبية من إعادة بنساء اقتصادها دون ان تشترك الرأسمالية

١ ) التقرير الاقتصادي لهيئة الامم المتحدة لعامي ١٩٤٥ – ١٩٤٧ صفحة ٣٤٦.

٧ ) التقرير الاقتصادي لهيئة الامم المتحدة لعامي ١٩٤٥ – ١٩٤٧ صفحة ٣٤٨ .

س ) التقرير الانتصادي لهيئة الامم المتحدة لعامي ١٩٤٥ – ١٩٤٧ صفحة ٣٣٤ .

الاميركية في ملكية المشروعات الاوروبية وتوجيهها. وبدأ الرأساليون الاميركيون يطالبون بزعامة الدول الرأسالية الآخرى ، ومعنى الزعامة هنا امتلاك قدر «كبير » من الاسهم في الشركات الاوروبية ، فنشرت جريدة «نيويورك تايس » في عددها الصادر في ١٢ آذار عام ١٩٤٧ مقالاً جاء فهه :

« لقد أنتهى عصر السياسة الانعزالية وحل محله عصر تحمل الولايات المتحدة الأميركية لمسؤولياتها الصالحة . إن حكومتنا تملك اليوم اسطولاً بحرياً اضخم عدداً وعُدداً من جميع ما اجتمع للعالم من اساطيل ، وليلادنا القوة الجوية المكبرى والقواعد البحرية والجوية الموزعة على جميع انحاء العالم، وبيدها سرالقنبلة الذرية، وموازنتها الحربية أضخم موازنة عرفها العالم».

ووقف المستر تشرشل في مجلس العموم البريطياني يؤبن الامبراطورية البريطانية الغاربة بخطاب القاه في ٧ آذار عام١٩٤٧ ونشرته جريدة «المتيمس» ويقول:

« إننا نشهد اليوم بقلوب تنفطر كمداً وأسى زوال الامبراطورية البريطانية وأفول نجمها المتألق بجداً ».

وكان المستر ايمري وزير المستعمرات البريطانية في وزارة المحافظين قد سبقه الى نعي الامبراطورية البريطانية مهاجمًا الاساليب الاميركية الرامية الى تصفية الامبراطورية حيث قمال ا:

« ان النظام و الوسائل التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة تهدف الى تمكين فانض الانتاج الاميركي من غزو العالم وتوطيد سلطان ارباب المال الاميركيين وهذا مما سيعود على العالم بالفوضى وعدم الاستقرار وخاصة على تلك البعده التي تتلك وحدات اقتصادية محدودة النشاط وسيكون من نتائج السياسة

١ ) مجلة الشؤون الحارجية ( اميركية ) عدد تموز عام ١٩٤٧ صفحة ٢٩٥٠ .

## الاميركية إنعدام التعاون بين الدول لتحقيق مصالحها المشتركة ».

غير أن الرأسمالية البريطانية كانت أضعف من أن تصعد ألمام اجتياح الرأسمالية الاميركية الرهيب لمشروعاتها ولاسواقها، لذلك استسلمت لها استسلاماً كلياً وأصبحت جزءاً بسيطاً من الاحتكار الاميركي، ولم تجدر تحذيرات اللورد ولتون ، زعيم حزب المحافظين في مجلس اللوردات فتيلاً ، فلقد نشر المذكور مقالاً في جريدة والتيمس ، اللندنية وفي عددها الصادر في ٢٤ كانون الثاني عام ١٩٤٧ ما ترجمته بالحرف الواحد ،

« نقد كان مشترطاً في المفاوضات التي دارت بين الولايات المتحدة الاميركية وبين بريطانيا العظمى أن تمنح بريطانيا اميركا المركز التجاري الممتاز في الامبراطورية البريطانية ، وهذه الشروط لا تشكل خطراً شديداً على مصالحنا فيا لو انتهت المفاوضات وفق مبا نشتهي ونريد . وعلى حكومة العال ان لا تغريها اكوام الذهب ومليارات الدولارات على التنازل عن مركز بريطانيا التجاري في الامبراطورية ».

ويستطرد اللورد ﴿ ولتون ﴾ قائلًا :

و اننا نؤمن بضرورة اجراء تعديلات اساسية على موقفنا السابق في التجارة الدولية ، ولكن اليوم الذي نتنازل فيه عن امتيازاتنا التجارية داخل بلادنا و امبراطوريتنا سيكون اسوا يوم يمر في حياتنا الاقتصادية والسياسية . اننا إذا سمحنا لاية حكومة ، مهما كانت صداقتها لنا ، بان تملي علينا شروطها وتحدد لنا السياسة الاقتصادية التي يجب ان نتبعها ، فعندنذ نكون قد وقعنا فريسة سهلة لاصعب ازمة مادية ومعنوية شهدها تاريخنا القديم والحديث ».

ولكن تحذيرات اللورد ولتون، ودموع المستر تشرشل، ونعيب المستر ايمري وغيرهم من الشخصيات البريطانية لم تبدل او تغير شيئًا في فحوى قانون المنافسة الذي يحكم النظام الرأسالي، ويحول العالم الرأسالي كله الى احتكار واحد، إذ ان بريطانيا وحكومة العمال وقعت على اتفاقات مشروع مارشال ، هذه الاتفاقات

التي جعلت الاقتصاد الاوروبي ذياً للاقتصاد الاميركي وتابعــ له ، فلقد ورد في الفقرة الاولى من المادة الحامسة من الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بموجب مشروع مارشال ما ترجمته بالحرف الواحد:

« على حكومة المملكة المتحدة ( بريطانيك) ان تسهل نقل المواد الأولية وغيرها الى الولايات المتحدة الاميركية ، وخاصة تلك المواد المنتجة في المملكة المتحدة والتي قد ترغب الحكومة الاميركية في استيرادها، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تقبل شروطاً معقولة للبيع والتبادل وإلى ما غير ذلك ».

ولكي تسيطر الرأسالية الاميركية على الاقتصاد البريطـــاني سيطرة كاملة وتوجهه وفق مصالحها ورغباتها نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ما يلى :

ه على حكومة المملكة المتحدة ان تتخذ الاجراءات والتدابير لتنفيذ احكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة فتنمي انتاجها من مواد الخيام المطلوبة وتسهل نقلها الى الولايات المتحدة الاميركية، وعلى المملكة المتحدة ان تدخل حالاً وحينا قطلب حكومة الولايات المتحدة منها ذلك في مفاوضات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة ».

وفسرت المادة السادسة في فقرتها ان المملكة المتحدة تعني بريطانيا العظمى والرلندا الشمالية .

وتنص الفقرة الاولى من المادة السابعة على ان هذه الاتفاقية يسري مفعولها في البلدان التالية :

«عدن ، بهاما ، قبرض ، جزائر فولك لاند ، جامييكا ، جبل طارق ، الساحل الذهبي ، هونكونغ ، كينيا ، مالطا ، مورتيز ، نجيريا ، سانت هيلانة ، سيشل ، سيراليون ، سنغافورة ، تنجانيكا ، اوغندا ، زنجيار ، جزر وندوورد » . وباختصار يسري مفعول هذه الانفاقية في جميع ارجاء الامبراطورية البريطانية .

ما ورد يتضح لنا بجلاء السبب الجوهري الذي يجعل الدول الرأسمالية

الغربية تتكتل في معسكر واحد ، فقانون المنافسة الذي يلغي المنافسة في النظام الراسهالي ويبطل مفعولها عن طريق الاحتكار قد ادى الى صيرورة الاقتصاد الغربي في كل مشروعاته جزءا من الاحتكار الاميركي ، فالولايات المتحدة اليوم هي الدولة الرأسهالية الكبرى في العالم . أما الرأسهاليات الغربية فهي توابع تدور في فلكها . منها تستمد النور ومنها تستمد الحياة . وبذلك تحقق للسيد « وتش » أمين صندوق شركة ستاندارد اويل مسا أراده حينا قال في خطاب له عام ١٩٤٦ :

« اننا بوصفنا اكثر الدول انتاجا ومالاً وصناعة يلزم أن نحزم امرنا ونتحمل المسؤولية التي يلقيها على عاتقنا كوننا نملك غالبية الاسهم في هذه الشركة التي يسمونها العالم ».

إن السيد « وتش » لو استبدل كلمة العسالم بكلمة الدول الرأسالية الأصاب كمد الحقيقة !

وهناك سبب آخر مكن الاحتكار الرأسالي الاميركي من التهام الرأساليات الاوروبية، وهذا السبب هو وعي الشعوب في المستعمرات ومناطق النفوذ الغربي فلقد شاهدنا الثورات التحررية تندلع عقب الحرب العالمية الاخيرة في المحثير من المستعمرات: ففي اندونيسيا هب الشعب الاندونيسي يطلب الب مجرياته وامتشق السلاح ضد المستعمرين الهولانديين، وفي الهند الصينية اندلعت نيران حرب تحررية ضد الاستعار البريطاني. وفي الجزائر خاص اخواننا طوال سبع سنوات صراعاً دامياً ضد المستعمرين الفرنسيين، وفي مصر والعراق قام نظام ثوري النبي عهد الاستعار البريطاني.

كل هذه الحركات التحرية قامت والدول الرأسهالية الاستعهارية تجتاز ازمة خانقة داخل بلادها ، لذلك لم يكن امام هذه الدول للقضاء على الحركات التحررية في المستعمرات إلا ان تستعين بموارد الولايات المتحدة وامكاناتها ، وكلنا يذكر ان الولايات المتحدة كانت تسهم بقسط وافر في تحمل نفقات الحرب الاستعهارية في الهند الصينية ، كا وان فرنسا قاتلت إخواننا في الجزائر

### باسلحة حلف الاطلنطي التي هي في الاصل أسلحة اميركية .

لقد أدركت الرأسالية الاميركية عقب الحرب العالمية الثانية أن الرأسالية الأوروبية قد بلغت ذروة انحلالها، وأن الفرصة مؤاتية وملائمة جداً لامتصاصها والتهامها، فوضع الرأساليون الاميركيون زملاءهم الاوروبيين امام خيار مروع: فاما الانحلال والتلاشي والزوال، وإما الاندماج في الاحتكار الرأسالي الاميركي، وبالطبع اختار الرأساليون الاوروبيون أهون الشرين وهو الاندماج، وهكدا انهار قانون جوهري من قانون النظام الرأسالي: قانون المنافسة والمزاحمة، وبذلك لم يعد من الممكن ابداً ان تنشب الحروب من جديد بين الدول الرأسالية التي أصبحت جزءاً من الاحتكار الرأسالي الاميركي.

# ٣ ـ ابقاء المراكز الاستراتيجية في ايد امينة

صرح الاميرال زد فورد رئيس اركان هيئة القيادة الأميركية المشتركة بما يلي :

« أن أهمية الشرق الاوسط للعالم الحر بالغة ألى حد لا تحتمل المغالاة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية ، فهي تتمثل أو لا في موارده النفطية التي تسد اليوم معظم حاجات أوروبا، وخسارة هذه الموارد خليقة بها أن تكون كارثة تنزل بالعالم « الحر » ، وهي تتمثل ثانياً في أن مركزه الجغرافي يقع على خطوط المواصلات بين الغرب والشرق ، وثالثاً في هذه البقعة ليس المسوفيات دول حاجبة ( Buffer State ) .

مما ورد يتضح أن الشرق الاوسط هو بمثابة جسر يربط الشرق بالغرب، وان كل طريق يمر من الغرب الى الشرق يجب ان يعبر على هذا الجسر . وفي الولايات

المتحدة الاميركية تقليد هو ان الشركات كثيراً ما تقوم ببناء الجسور والمعابر وتتقاضى رسماً عن كل سيارة أو قطار عر من فوق الجسر الذي قامت ببنائه . وفي عالم يسوده النظام الرأسالي يفضل الرأساليون ان يكون مالك الجسر رجلا ضعيفاً ، اذ انهم يستطيعون في مثل هذه الحسالة ان يفرضوا ما يشاؤون عليه من شروط ، اما في حالة كون مسالك الجسر رجلاً قوياً فعندئذ تنقلب الآية اذ يفرض القوي على المستعمرين شروطه .



ما هي الأشتراكية ـــ رواد الاشتراكية \_ الاشتراكية في المجتمع القومي



# ا \_ مدخل تاریخي

كان العالم الفرنسي «ريبود» اول من استعمل كلمة « الاشتراكية » وذلك حينا وصف مذهبي « سان سيمون » و « فورييه » . كا وان بريطانيا لم تعرف هذه الكلسة حتى عام ١٨٣٦ ، وذلك عندما اطلقت نعت الاشتراكية على منهاج « روبرت أون Robert Uwn لادارة مؤسسة « نيو لانارك » الصناعية ، هذا المنهاج الذي بدأ « اون » في تطبيقه في اول كانون الثاني عام ١٨٠٠ .

ويقول العالم الفرنسي « توكفيل » ان جميع المبادى، الاشتراكية الحديثة قد نص عليها في كتاب « شريعة الطبيعة » الذي وضعه « موريللي » عام ١٨٥٥ وقد جاء في قول « توكفيل » ما يلي :

و ترون في ذلك الكتاب(شريعة الطبيعة لموريللي) – فضلاعن جميع القواعد عن سطوة الحكومة وحقوقها الواسعة – كثيراً من النظريات السياسية التي اقلقت بال فرنسا في هذه الايام ، والتي نظن اننا ادركنا ببصرنا مولدها وهي :

الاشتراك في الأموال وحق العمل والمساواة المطلقة وتسوية الاشياء على نمط واحد ، ونظــــام دقيق في حركات الافراد وسكناتهم ، وقد جاء في المادة الاولى منه :

- د إن كل ما هو موجود في المجتمع ليس ملكا لأحد ،
   وجاء في المادة الثانية :
- و ان قوت كل فرد ولوازمه وقيمة عمله من بيت المال ،

وجاء فيه ايضاً :

( ان تدخر كل المنتجات في المستودعات العامة لتوزع على افراد الأمة قضاء لحاجاتهم »

وجاء فيه ايضاً :

 ان يؤخذ الأولاد في السنة الخامسة من والديهم، ويربوا على نفقة الحكومة عربية عامة ذات نسق واحد »

ولا شك ان القارى، يعلم ايضا ان كارل ماركس كان يرغب في ان يُسمي مذهبه بالاشتراكية ، غير انه وجدد ان الاشتراكية تطاق على مذهبي و سان سيمون ، و و فورييه ، لذلك سمى الماركسية بالشيوعية تمييزاً لها عن و السان سيمونية ، والفوريية ، أضف الى ذلك ان المداركسيين يسمون الشيوعية ، بالاشتراكية العلمية ، وينعتون كل اشتراكية ما عداالماركسية بالاشتراكية الوهمية .

### ب ــ رواد الاشتراكية:

بدأت الدعوة الى الاشتراكية في القرن السابع عشر ، فعقب ان اعدم الملك جيمس الاول ملك بريطانيا وارتفع كرومويل الى الحبكم ، قـــامت حركة في بريطانيا تطالب لا بتحويل ميزان القوة من الملك الى الرجل العادي فحسب بل والى العامل السليب من الملكية ايضاً، وقام وجيرارد نيستانلي ، زعيم والحفارين، بنشر دعوته القائلة بأن الملكية كانت قبل الغزو النورماندي لبريطانيا ملكية مشاعية، واخذ و نيستانلي ، يطالب «كرومويل» بالغاء الملكية الخاصة، وجعلها ملكنة مشاعية، وقد كان نيستانلي يقول:

« بما ان كل فرد يعمل من اجل تنمية ما تملك الجماعة ، لهذا يتعين ان يكون لكل فرد الحرية في استعمال أية سلعة في المستودع العام من اجل استمتاعه ومعاشه

المريح؛ دون ما حاجة الى شراء او بيع، وبدون أي قيد من جانب أي شخص».

كا وانه يتوجب علينا الاننسى دور روسو كرائد من رواد الاشتراكية ، فلقد كان روسو ينادي جهاراً بان الملكية الخاصة سرقة محضة ، وانه لم يكن هناك للملكية الخاصة وجود في حالة الطبيعة .

وعقب سقوط روبسير واعدامه وتولي البرجوازية الفرنسية مقاليد الحكم قام « اميل فرنسوا بابوف » الفوضوي بالاتفاق و « فوشيه » الانتهازي المعروف ، بتدبير مؤامرة تستهدف قلب نظام حكم الدير كتوار وإقامة مجتمع شيوعي ، غير انه سرعان ما اكتشف أمر « بابوف » واعدم وهو لما يتجاوز السابعة والثلاثين من عمره بعد . وكان اميل فرنسوا بابوف » (١٧٦٠ – ١٧٩٧) يقول بان الطبيعة قد وهبت جميع الناسحقوقاً متساوية في التمتع بكافة الطبيات، وانه يتوجب على الحكومة ان تعمد الى تأميم جميع المؤسسات الكبرى، ومن ثم وانه يتوجب على الحكومة ان تعمد الى تأميم جميع المؤسسات الكبرى، ومن ثم ان تعمل على تأميم الثروات الخاصة وذلك باستصدارها قانونا يحرم الميراث ، كا كان يطالب الحكومة بان تتولى إدارة عمليات الانتاج والتوزيع، وعليها ايضاً ان تحرم كل منهاج ثقافي أو تربوي يتمارض وهذا النظام الذي كان يدعو اليه « بابوف » اما المغذاء والكساء فيجب ان يكونا واحداً للجميع فلا استثناه الا لدواعي اختلاف الجنس ( Sex ) والسن ، واخيراً كان « بابوف » يطالب الحكومة بأن تأخذ جميع الاطفال من أهليهم لتربيتهم وفق اساليب المجتمع الجديد .

وجــاء عقب « بابوف » « اتبين كابت » الذي نشر قصة تدعو الى تطبيق المذهب الذي نادى به بابوف واسمى هذه القصة « الرحــلة الى ايكاريا » .

يقول « إيتين كابيت » إن « ايكاريا » كانت بلداً تسودها ديكتاتورية فنية — Technical Dictatorship – تعتمد التنسيق والانسجام والتجانس في كل عمارة عمل من اعمالها . وكانت شوارعها مستقيمة ومنازلها عمارات تتألف كل عمارة من خمسة عشر بيتاً متشابهة تماماً، ويحتوي كل بيت على احدث المعدات الصحية.

وكانت سقوفها من زجاج وتستعمل الآت التقاط الغبار لكنس الشوارع، وكانت الدولة هي المالكة لكل شيء في « ايكاريا » وهي التي تقوم بتوزيع المنتجات بالتساوي بين المواطنين، وكان الناس يرتدون زيا واحداً، وان كان يسمح للمرء باختيار اللون الذي يوافق ذوقه . اما الصحف فلم يكن من المسموح إصدارها، وكانت الكتب جميعها تخضع لرقابة الحكومة قبل نشرها وبلغ إيمان « كابيت » بهذه النظرية حداً جعله بهاجر الى الولايات المتحدة الأمير كية ويبتاع قطعة ارض في ولاية « تكساس » حيث انشاً عليها مستعمرة يسودها نظام « ايكاريا » ولكن ، ونتيجة للحمى الصفراء التي تفشت في تكساس ، انتقل « كابيت » الى « ناوفو » بولاية « الينوي » ، وانشاً مستعمرة بلغ عدد سكانها الفاً و خمساية من الافراد، غير ان مثالية «كابيت » سرعان ما قضت على حلك المستعمرة .

ومن ثم جاء (سان سيمون ) ( ١٧٦٠ – ١٨٢٥ ) فرأى ان تقسيم المجتمع الذي اعقب عهد الاقطاع ، وبدا متجلياً في بداية النزعة التجارية ، كان تقسيم ضاراً ، لذلك كان يطالب رجال العلم بادارة الصناعة بكرم وحكة لصالح المجموع . وكان «سان سيمون » يرى ان الانسان يحتاج في ظل النظام الجديد الذي دعا اليه ، الى سلطة روحية تقوم بالدور ذاته الذي كانت تقوم به الكنيسة في عهد الاقطاع . اما القواعد التي يرتكز إليها نظام سان سيمون الجديد فهي : المساعة . وكان سان سيمون يقول بانه لا يكفي ان نقضي على القديم ، بل يتوجب ان نتبع عملنا هذا بايجاد منهاج افضل من المنها الفردي المتميز بالفوضى ، فالملكية الفردية المركزة او المجمعة هي وسيلة للاستغلال ، والاستغلال ، والوات .

وكان « سان سيمون » يعتقد ان مثل هذا النظام الذي يدعو اليه سيؤدي بالتالي الى قيام الملكية الاجتماعية العامة بدلاً من الملكية الفردية الخاصة ، وكان يرى بأن الملكية الخاصة ستبقى محصورة في ادوات الاستهلاك ، امسا الأجور فيتولى تحديدها موظفو الدولة حيث تجيء متناسبة والخدماتالتي يؤديها الفرد. وفي ظل نظام (سان سيمون ) لا مكان للكسالي الخاملين من اغنياء او فقراء .

ما ورد يتضح ان نظام سان سيمون كان مزيجاً بين الاقتصاد والآداب ( Literature ) وكان مسيحياً مثالياً في جوهره ، يعتمد الاماني والنزعات الانسانية دون الحقائق والواقع المادي للفرد ، لذلك فشلت الحاولة التي قامت بها جماعة من الناس لتطبيق مذهب « سان سيمون » وكانت هذه الجماعة تعيش عيشة اشتراكية . وقد كان و لأوغست كونت » صاحب مذهب الفلسفة الوضعية فضل كبير في تهذيب « السان سيمونية ».

وتتجلى عبقرية (سان سيمون » في أنه كان من رواد الاشتراكية الاوائل الذين ادركوا ما للعنصر الاقتصادي من اهمية في سير التساريخ وتطور المجتمع . فلقد قرر سان سيمون ان السياسة ليست سوى علم الانتاج ، وتنبأ بان الاقتصاد سيتفوق عليها وبان السياسة ستندمج فيه ( الاقتصاد ) .

وبذلك يكون سان سيمون اول من رأى ان الحكومة ستتحول من كونها الدارة البشر إلى صيرورتها إداة لادارة الانتاج ، وهذا ما معناه على حد تعبير « أنكلز » القضاء قضاء مبرماً على الدولة .

كا وأن من لمحات عبقرية «سان سيمون» تقريره عـــام ١٨٠٢ ان الثورة الفرنسية لم تكن سوى صراع بين نبلاء الاقطاع من جهة ، والبرجوازية والطبقات غير المالكة من جهة اخرى ، أضف الى ذلك ايمانه المطلق بان نظـــامه لن يأتي بثار يانعة إلا في حالة قيام وحدة سياسية اوروبية ، وقيام برلمان واحد لاوروبا يتيح للمقلاء والمستنيرين تولي مقاليد الحكم فيها . لذلك قام بالجـاهرة بهذا الرأي غداة دخول الحلفاء باريس عـام ١٨١٤ وردده عقب هزيمة نابليون في معركة واترلو عام ١٨١٥ اذ قال آنــذاك بان الضانة الوحيدة للسلم وتقــدم اوروبا وازدهارها يستوجبان قيام حلف بين فرنسا وبريطانيا والمانيا . ويعلق و أنكاز » على دعوة سان سيمون هذه بقوله :

« لا شك ان في اعلان ذلك على مسامع الفرنسيين ( الدعوة إلى تحسالف بين

فرنسا وبريطانيا والمانيا ) هام ١٨١٥، والمناداة جهراً بجلف مع منازعي النصر. في معركة والرلو ، جرأة نادرة ».

ويجيء شارل فورييه ( ١٧٧٢ – ١٨٣٧ ) ليوجه نقداً عنيفساً قاسياً الى المجتمع البرجوازي ، وليكشف عن فضائح هذا المجتمع ونحـــازيه ، ولينادي بتحويل النظام الى نظام افضل وذلك عن طريق ضرب الامثلة العملية ، لا عن طريق الوعظ والارشاد، وليسخر من اولئك الفلاسة...ة الذين يقدمون الى الامم الوعود البراقة، والكلمات المدبجة، والجمل الرنانة الطنانة ، ثم يبين بوضوح كيف ان الحقيقة والواقع يعاقبان مثل تلك الوعود بكشف كذبها وخداعها ، واخيراً لينادي بتكوين ( الهيئات التعاونية » أو السكيونة ( الجماعة المشاعبة ) Phlanstery . وقد كان هم « فورييه » في « الكيونة » يتركز على الاحتفاظ بالمنافع الميكانيكية في الصناعة الكبيرة والحيلولة دون انحدار العامل الى مرتبة الآلة ، اي صيرورة العـــامل آلة ، وكان لذلك يقول بان « الــكيونة » أو و الفلانستري ، يجب ان تتألف من ثلاثماية عامل فقط يتعاونون على الانتاج . اما ادوات الانتساج فهي ملك مشترك بينهم ، كما ويمكن ان يكون الاستهلاك فرديا حسب اذواقهم . وكان «فورييه » يفترض ان التدبير الاقتصادي سيدفع بسكان « الفلانستري » إلى تناول طعامهم معاً . وكان يرى ان الآلة ستخفف من اعباء العمل؛ غير انه يجب الاتحل محل العامل . وعليه فان سكان «الفلانستري » سيكونون احراراً في ادخال الآلة او عدم إدخالهـــا ، كما وان الزراعة ستنظم في «الفلانستري » تنظيمًا يجملها تتفق والصناعة ، ويكون البيع والشراء تعاونياً " إلى مدى عظيم ، فتخلف الثروة وتوزع وفق مناهج اقتصادية لم يعرفهـــا الناس من قبل . وسيؤدي شعور العامل بلذة العمل الى زيادة الانتساج زيادة تمكنه من اعتزال العمل في سن الثامنة والعشرين .

وكان و فورييه » يرى ان نظام و الفلانسازي » سيبقى منسجماً متناسقاً » لان الرجل الحر في نظر و فورييه » سيممل كل ما هو معقول ومنساسب . وبذلك تصبح و الفلانسازي » على حد تعبير و فورييه » قاراً الطبيعة البشرية لا سجناً لها . واغرق « فوريبه » في التفاول بمستقبل العسالم الذي كان يراه على على وشك الدخول في عصر ذهبي حيث تجر فيه الاسود العربات، وتسحب الحيتان المراكب في البحار ، ويصبح ماء البحر صالحاً للشرب . وبلغ التفاؤل بفوريبه حداً جعله يعلن انه يتوقع في بداية كل شهر قمري ان يتقدم احد الاغنياء ليطرق بابه وليقدم اليه الاموال اللازمة لتأسيس « الفلانستري » التي خططها.

تقول نظرية « فورييه » في التاريخ ان المجتمع قد مر خلال تطوره في مراحل اربع هي : الوحشية والهمجية والقبلية والتمدنية . ويعيني فورييه بالتمدنية المدنية البرجوازية ، ويبين بوضوح كيف ان « النظام » يدفع كل رفيلة مارسها المجتمع الهمجي من زيها السافج الى زي معقد ، كا يظهر ان المدنية تدور في حلقة مفرغة ضمن المتناقضات التي تولدها باستمرار ، وكيف ان الفقر على حد تعبير و فورييه » ينبع من التخمة ، واخيراً يبرهن على ان لكل حقبة تاريخية دورا صاعداً يعقبه دور نازل .

قلت في بداية حديثي عن « فورييه » أنه وجه نقداً عنيفاً قاسياً إلى المجتمع البرجوازي ، وسبب ذلك يعود إلى أن « فورييه » قد اذهله الفساد والتدليس اللذان كانا منتشرين في عالم التجارة ، فلقد عاقبه أبوه في صباه لانه اطلع احد الزبائن على الحقيقة فيا يختص باحدى السلع ، وزاد من نقمته على المجتمع البرجوازي حينا امره احد التجار بالقاء حمولة سفينة من الارز في البحر ، كان ذاك التاجر قد ابقاها زمناً على امل المضاربة بثمنها ففسدت .

ومن ثم جاء ( لوي بلان » ( ١٨١١ – ١٨٨٦ ) وكان اول من دعا المهال الاستيلاء على السلطة بفية تحقيق الاصلاحات الاجــتاعية ، وخلق المجتمع الجديد . وعندما يشبت ثورة ١٨٤٧ اصبح «بلان » عضواً في الحكومة الموقتة ، غير أنه قاوم الثورة التي كانت تستهدف تــاسيس « كومون باريس » وعندما تولى السلطة نابليون الثالث أبعد ( لوي بلان » عن باريس وبقي يعيش في المنفى حتى عام ١٨٧٠ حيث انتخب عضواً في الجعية الوطنية .

لكل فرد عملًا، وان تكون هذه الصناعات صناعات دائمة غير موقتة ، وليست مجرد اجراء وقتي لمكافحة البطالة. وكان « بلان » يقول بان المنافسة المتميزة بالجودة والكفاية بين مثل هذه الصناعات ذات الملكية الجماعية وبين الصناعة الخاصة ، كفيلة بالتالي بالقضاء على المشر وعات الخاصة . وينصح « بلان » بتأسيس اتحاد قومي للمشروعات العامة يديره ويشرف عليه العمال، وذلك لتلافي الخسارة التي قد تنزل باحد هذه المشروعات .

وكان «بلان » يؤمن بان البشر متفاوتون في المواهب ، وهو اول من نادى بالشعار الاشتراكي المشهور : « من كل حسب مقدرته ، الى كل حسب حاجته » . ويجي ، بعب ذلك « بيير جوزيف برودين » ( ١٨٠٩ – ١٨٥٦) ليشنها حملة شعواء على البرجوازية والملكية الخاصة ، وليطالب بالمساواة بين الجيع ، ولينادي بمقاومة الدولة ، وليقول بان المجتمع المثالي هو اتحاد بين النظام والفوضى ، وليقرر انه لا طريق لالغاء الملكية الخاصة الا بزرال الحكومة ، ولينعت ملاكي الاراضي باللصوص ، وليتهم اصحاب الاعمال بسرقة العمال ، ولينادي بان حق الفرد في الحصول على نتاج عمله كاملا غير منقوص حق مقدس ، وانه يشكل الملكية الخساصة الطبيعية . والفرد حسب فلسفة برودين لا بمكن ان يصل الى خقه هذا الا بزوال الدولة التي تحمي اولئك الذين يسرقون الجماعة ، ويستفلون الآخرين . وبهذا يكون برودين اول من اشترع يسرقون الجماعة ، ويستفلون الآخرين . وبهذا يكون برودين اول من اشترع دستور الفوضوية ووضع مذهبها .

ومن الجدير بالذكر ان كارل ماركس قد شن حملة عنيفة على برودين في كتابه المعروف بـ « بؤس الفلسفة » « The Misery of Philosophy » وذلك رداً منه على كتاب « برودين » فلسفة البؤس « The Philosophiy of Misery » على كتاب « برودين » فلسفة البؤس « Robert Own ) ( ۱۷۷۱ – ۱۸۵۸ )

واحيرا يجيء «روبرت اول » (Robert Own) ( ١٧٧١ - ١٧٥١) الذي يعتبر ملهم الاشتراكية البريطانية الحالية وواضع دستورها. وكان « اون » يؤمن بان تحسين الحياة البشرية يتم بواسطة توفير بيئة افضل للعامل ، ويرى ان النظام التعاوني الذي يخلو من الرأسماليين هو وحده المتصف بالانسانية والرحمة ،

وان الفقر ينشأ عن المنافسة بين الناس والآلة ، وانه لا دواء للفقر إلا باستخدام وسائل الانتاج وإدارتها إدارة تعاونية في صالح الجماهير . ويرى و أون ، أن هناك ثلاث عقبات تعترض كل إصلاح اجتماعي وهذه العقبات هي:

الملكية الفردية والدين وطريقـــة الزواج المتبعة . وكان « اون » اول من استن سنة تبادل المنتجات لقاء ورقات نقدية قيمتها التوحيدية ساعــات العمل . وتجربة روبرت اون في « نيو لانارك » مشهورة ومعروفة وليست بحاجة الى ذكر او تفصل .

واخيراً لا آخراً، يطالعنا عام ١٨٤٧ بالبيان الشيوعي الذي وضعه ماركس واخيراً لا آخراً، يطالعنا عام ١٨٤٧ بالبيان الشيوعي الذي يحاول أن يرسم للطبقة العاملة خط سيرها، ويحلل التاريخ والمجتمع ويضع لهما فلسفة جديدة، ويحدد للبروليتاريا واجباتها واهدافها. وقبل ان انهي بحثي في رواد الاشتراكية يتوجب علي ان اشير الى حركة اشتراكية فعالة عرفتها المجتمعات الاوروبية ، وكان لها اثر بارز فيها واعني بها ، الحركة النقابة .

ان النقابة هي حركة وسط بين الاشتراكية والفوضوية ، ومذهب النقابيين يقاوم ملكية الدولة (التأميم) ، وينادي بضرورة جعل كل صناعة ملكاً للعمال العاملين فيها ، وخاضعة لاشر افهم وتوجيههم . وتقوم النقابات بانتخاب مجلس عام يتولى شؤون التنسيق بين مختلف الصناعات ، غير انه لا يحتى لهذا المجلس التدخل في المسائل الداخلية للصناعة .

# ج ــ في فشل رواد الاشتراكية

تعمدت فيا تقدم أن استعرض نظريات ومسداهب المفكرين الاشتراكيين البارزين والسابقين لكارل مساركس وفريدريك انكلز إستعراضاً موحزاً ، غير

أنني سعيت ان اقدم الى القاريء خلاصة الخلاصة لفلسفـــاتهم ومـــذاهبهم ٬ يكتب لها اي نجاح في الميدانين النظري والعملي ، ولم تلق أية استجابة من لدن الجاهير ، ولم تصبح عقائد جماهيرية ثورية واما النجاح الذي لاقاه « روبرت أون ، في تجربته الممثلة في مؤسسة « نيو لابارك ، فسكان نجاحاً وقتياً وعلى نطاق ضيق ومحدود ، كما وان نظام « الفلانستري » الذي جاء به « فوربيه » لم يصادف غير الفشل في كل من القارتين الاوروبية والاميركية ، فسا هو السر في ذلك ? إنني اعتقد ان سبب فشل تلك المذاهب الاشتراكية يعود اولاً واخيراً الى كونها مذاهب غير علمية ، اي مذاهب مثـالية تمت باقرب الصلات الى الغيبية ، او بالأحرى تنبع من الغيبية ذاتها ، لذلك جاءت تلك المذاهب غــارقة في الصوفية والحيال والتفاؤل. ﴿ فَفُورِيبِهِ ﴾ الذي كان ينتظر من احد كبار الاغنياء في بمداية كل شهر قمريأن يقرع بابه وان يقدم له المال اللازم لتمويل «الفلانستري» وسان سيمون صاحب كتاب و المسيحية الجديدة ، الذي كان يرى ضرورة قيام كنيسة جديدة تحل عل الكنيسة القديمة في عهد الاقطاع ، وتقوم بالدور لم يكونوا ثوريين بل اصلاحيين . وهناك ، كا يعلم القارىء ولا شك ، كبير فرق بين الاصلاحي والثوري. فالاصلاحي يتوخى تبديل المظهر والابقاءعلى الجوهر. اما الثوري فانما يسمى الى تبديل المظهر والجوهر معا ، لذلك لاقت المجتمع البرجوازي في بريطانيا ، غير ان « اون ، عندما بدأ يسير على الطريق السوي وعندما بدأ ينادي بمبادىء الاشتراكية العلمية ، وعندما بدأ يكتسب الصفات الثورية تنكر له البرجوازيون وتناسوه وأهملوه .

لقد كانت البرجوازية آنذاك آخذة في النمو والتضخم والتحول الى طبقة رأسهالية احتكارية استغلالية استعهارية . وكانت البروليتاريا آخذة في الازدياد والنمو والتضخم العَـــدي ، وكان الوعى الاجتاعي يزداد بين صفوف العال وينتشر ولقد ادركت البرجوازية ان البروليتاريا في طريقها إلى الانفجار، وان على البرجوازية الكبيرة اذا ما ارادت ان تحتفظ بملكيات مؤسساتها وبالسيطرة على المجتمع اقتصاداً وسياسة ان ترفع من المستوى المعاشي للعبال؛ فتزيد الاجور وتخفضساعات العمل؛ وتشجع المحركات التي ترمي الى الاصلاح لا الى الثورة، وان تبقي كل حركة اشتراكية سجينة الغيبية في مثاليتها وأخلاقها ، وبذلك تتحول الاشتراكية من حيث هي حركة ثورية تستهـــدف قلب نظام الحكم قلباً كاملًا شاملًا بواسطة التطويح بطبقة اجتماعية والارتفاع بطبقة اجتماعية اخرى ، اقول وبذلك تتحول الاشتراكية من حيث هي حركة ثورية الى صيرورتها حركة إصلاحية ، ولهذا طلع علينا برنشتين Bernstein بنظرية جديدة هي النظرية المعروفة بالاشتراكية المتطورة Evolution Socialism ، هذه الاشتراكية التي تتمارض وابسط مبادىء الجدلية إذ تقول بانه ليس هناك من امل قريب في سقوط المجتمع البرجوازي وزوال الدولة البرجوازية ، ويؤكد برنشتين باب الرأسماليين لن يتناقص عددهم في الدولة الرأسمالية مها قويت مراكزهم، بل على المكس من ذلك سيتزايد، ويقول بان نظام الاحتكار لن يسير بسرعة متعادلة في كل فرع من فروع الصناعة ، ويذهب الى حد الهــذيان بان خــيرة الاشتراكية قد بدأت تتخلل الرأسالية !? وانه تبعاً لذلك يتوجب على الهيئات الاشتراكية ألا تعمل كهيئات ثورية بل كهيئات محولة في المجتمع .

هذه هي خرافات برنشتين واساطيره ، وقد اثبت تاريخ تطور تاريخ الاقتصاد السياسي في البلدان الرأسالية خطأ جميع نظريات برنشتين واضرابه ، فالصناعات وحتى المصارف في الولايات المتحدة ، كا وان عدد الرأسماليين في تناقص مستمر في الكارتلات والشركات المتحدة ، كا وان عدد الرأسماليين في تناقص مستمر ومتزايد ، أضف الى ذلك ان الاشتراكية قد برهنت انها لا تستطيع ابدا ان تقوم بدور الحول في الجتمع الرأسمالي ، بل ان ما يقوم بمثل هذا الدور هو الفاشية ، وذلك عندما ترى الطبقة البرجو ازية الكبيرة انفقدان التوازن الطبقي

سيؤدي الى ثورة اشتراكية ترفع الى الحكم فاشستيين من عسكريين او غيرهم حيث يحاول هؤلاء ان يميدوا هذا التوازن عن طريق العنف والاكراء او المصالحة والمهادنة.

كلنا يعلم ان الاشتراكية في نهاية مراحلها تتعارض تعارضاً تامساً ومبدأ الملكية الحاصة ، إذ ان الاشتراكية قامت لتنفي هذا المبدأ نفياً تاماً، وتستأصل جذوره من المجتمع استئصالاً جذرياً، ولنسمع الآن ما يقوله «رمزي مكدونالد» زعم حزب العمال الاشتراكي البريطاني السابق وزعم «الدولية الثانية » وذلك في كتابه « الحركة الاشتراكية » وفي الصفحة ٨٩ منه :

و ان الفكرة الشائعة عن الاشتراكية بانها تطالب بالغاء الملكية الخاصة ،
 هي فكرة خاطئة لا تقل في خطأها عن الفكرة القائلة بان الاشتراكية والفوضوية شيء واحد ».

ولنسمع المتناقضات الطريفة في تحديد غايات الاشتراكية كا يراها « رمزي مكدونالد » إذ يقول في الصفحة ذاتها وفي الكتاب ذاته ما يلي :

« تبدي الاشتراكية استحسانها وتساعد في النهاية على استئصال نتائج الملكية الخاصة ، وتحقق المكنات المرغوب فيها ، وتكو"ن نظرة الاشتراكية في الملكية الخاصة جزءاً من غايتها العامة في منع المصالح الخساصة التي تسلب الرفاه الاجتاعي او ما يتعارض وهذا الرفاه ».

هذا ما يقوله احد الزعماء البارزين جداً للاشتراكيين البريطانيين، ومنه يفهم بوضوح ان الاشتراكية كا يراهما رمزي مكدونالد لا تتوخى ابداً القضاء على الرأسالية والتنظيم الرأسالي للاقتصاد، والها تتوخى فرض نظمام من المراقبة الدقيقة والحصر ( Containment ) على الرأسالية، و مثل و مكدونائد به كمثل انسان يرى افعى تسعى في بيته، فبدلاً من ان يسحسق رأس هذه الافعى بكعب حذائه يمسك بها ويخلع اسنانها ثم يطلق سراحها من جديد وهو يقول: و ايتها الافعى لقد خلعت انيابك وسأتركك الآن تعيشين في منزلي بين أهل

بيتي ، غير أنني سأعيد خلع انيابك عندما تنمو من جديد ، .

هذه هي و الاشتراكية ، التي انبثقت عن سان سيمون وفورييه وبرنشتين وروبرت أون وغيرهم من المثاليين ، وهي اشتراكية كما يرى القارىء ولا شك ، غير منطقية أو عملية إذ أنها تعتمد على النوال الطبية لا الأعيال ، وتعتمد على التفاؤل لا الممالجة الجذرية للأمور ، ومثل هـذه الاشتراكية لا بد أن تفشل ولا بد أن تنهار ، إذ أنها لا تستند إلى أية فلسفة ، ولا تقوم على أية أسس فلسفية جديدة ذات صفة ثابتة ولون ثابت . ولذلك لا يمكن أن ترتفع في صراعها إلى مستوى الرأسمالية ، فالرسمالية تؤمن بالواقع وتؤمن بالحقائق مها كانت مرة أو باردة ، وتتعامل وهذه الحقائق في كل نشــاطاتها ، لذلك لن يكتب لأية حركة اشتراكية النصرعلي الاستبداد والاستعماد الرأساليين إلا إذا كانت تلك الحركة واقعية في نشاطاتها ، واقعية في فهمها للعنــــاصر والاشياء والاحداث، واقمية في فهمها للانسان والمجتمع والدولة، واقعية في تحديدها لدور الفرد والطبقة ، واقعية في تعاملهــــا والطبيعة والكون الكبير . لذلك فان أعظم الاخطار التي تهدد الاشتراكية تتمثل في المثاليـة والأوهام الصوفية ، وفي تحول الاشتراكية من حيث هي حركة ثورية إلى صيرورتها حركة إصلاحية ، ولتجنب هذه الاخطار على القادة الاشتركمين ان يتمتموا بالفكر الثاقب والشحاعة والجرأة .

# د ـــ كيف ولماذا نشأت الاشتراكية ؟

قلت في مكان آخر من هذا الكتاب ان العالم يسير في جميع نشاطاته العلمية والسياسية والاقتصادية وفق مذهب الجدلية ، هذا المذهب الذي وضع له دهيغل ، دستوره ، وشرع له قوانينه الثلاثة المعروفة ، ومن ثم جـــاء

ماركس ليثور على هيغل أو ليطرح على حد تعبير أنكاز قشرته المثالية؛ ويأخذ نواته العلمية ؛ لذلك ووفق هذه القوانين الجدلية ولدت الحركة الاشتراكية وتكونت داخل رحم الرأسالية .

فعقب ان دخلت الآلة ميدان الانتاج ، وغدت عنصراً جوهرياً ووسيسلة جوهرية او بالاحرى الوسيلة الجوهرية الوحيدة للانتاج اخذت البورجوازية تقفز قفزاً في سلم الرأسالية وسلم السلطة ، ووجهت ضربات مميتة وقاتلة للاقطاع فكانت حركات الاصلاح الديني التي قسام بها جون هأس ، وكلفن ومارتن لوثر ، وكانت الثورة البريطانية وإعسدام جيمس الاول ، وتولي كرومويل مقاليد الحسم ، وكانت الثورة الفرنسية وكان القضاء النهائي على الاقطاع ، وكان الاتحاد الالماني الذي حققه بسارك ، وكانت الوحدة الايطالية وكان وكان . النع . .

غير ان هذه الانتصارات الساحقة في الميدان السياسي لم تبدل الحقيقة ، حقيقة جوهر الرأسهالية كنظام اقتصادي وسياسي ، ولم تلغ المتناقضات التي تكتنف صميم النظام الرأسهالي ، فالرأسهالية التي خلقت الصناعات الضخمة وأوجدت المشروعات ذات الطاقات الانتاجية الهائلة ، والتي اجتاحت بجيوشها مختلف البلدان في افريقيا وآسيا ، وحولت معظم الاقطاو في هاتين القارتين إلى مستعمرات تمد صناعاتها بالاسواق والمواد الاولية ، خلقت ايضاً العدو اللدود الذي سيقضي عليها ، خلقت الجاهير الراغبة في التحرر والحياة الكريمة ، فلقد أدت الثورة الصناعية في اوروبا ، وأدى توسع المشروعات الصناعية وتضخمها إلى نشوء طبقة جديدة في المدن هي طبقة و الاجراء ، ، طبقة العمال ، وكان يرافق إزدياد المشروعات الصناعية ، كا قلت في موضع آخر من هذا الكتاب ، ازدياد في جيوش العمال . وكان الدستور الذي ينظم علاقات العمال بالرأسهاليين يتوخى تحقيق اكبر قدر من الربح ، وهذا الامر لن يتحقق إلا على حسباب يتوخى تحقيق اكبر قدر من الربح ، وهذا الامر لن يتحقق إلا على حسباب العمال وعلى حساب مستواهم المعاشي ، لذلك لم يكن من بد للرأسهالية إلا ان

تلجأ إلى الاستغلال ، والاستغلال البشع بالذات .

وكان هذا الاستغلال يتمثل في القاعدة القائسة : اقل قدر بمكن من الاجور ، واكثر قدر بمكن من الساعات العملية الانتاجيسة . ولما كانت الحياة في جوهرها حركة متحركة تقول بأن لكل فعل رد فعل ، واللطاعة حدوداً وللصبر حدوداً ايضساً ، لذلك ووفق القانون الثالث من قوانين الجدلية وهو قانون د نفي النفي ، كان لا بسد للعال ان يشعروا بالمظالم التي تنزل بهم ، ويروا الحيف البالغ الذي يلحقه الرأساليون بمصالحهم ، فيستيقظوا ويعوا الهميتهم التاريخية كطبقة تورية ، طبقة تؤلف الاكثرية فيستيقظوا ويعوا الهميتهم التاريخية كطبقة تورية ، طبقة تؤلف الاكثرية الساحقة من الامة والامم ، لذلك جاءت الاشتراكية بمثابة صبحة وعمل يدعو إلى إنجازه المضطهدون المستغلون والمعذبون في الارض .

# ه ـــ ما هي الاشتراكية ؟

يعر ف الاشتراكي البريطاني برتراند رسل الاشتراكية بما يلي :

و الاشتراكية هي اشتراك المجتمع في ملكية الارض ملكية اشتراكية ، وفي رأس المال في ظل نظام حكم ديموقراطي ، ويترتب على هذه الاشتراكيسة توجيه الانتاج توجيها يجعله انتاجاً للاستهلاك لا للربح ، ويترتب على هذه الاشتراكية توزيع الانتاج على الجميع ، وإذا بقي ثمة من تباين او اختلاف في الحظوظ فيجب أن تبرره المصلحة العامة . ،

وهنساك تعريف آخر للاشتراكية يتعارض في بعض وجوهه وتعريف وبرتراند رسل ، الآنف الذكر ، ويتبنى هذا التعريف الاشتراكيون المتسافرون بعض الشيء بالمادية الديالكتيكية ، ويقول هدذا التعريف ما يلي :

- و الاشتراكية هي مظهر من مظاهر المجتمع ، قواعده الاساسية هي :
  - ١ ملكية وسائل الانتاج ملكية اجتاعية اشتراكية .
    - ٧ ــ إدارة هذه الوسائل واستخدامها ديموقراطياً •
    - ٣ ــ توجيه الانتاج توجيهاً يتفق وحاجات البشر .

ويقول هؤلاء بأن إيجاد مثل هذا المجتمع مرهون بالفاء الملكية الفردية والملكية القومية ، او بتعبير آخر ان زوال السيادة القوميسة هو السرط الفروري لتحقيق الاشتراكية . كا يقولون بان إطلاق الصفة الاجتاعية على الملكية الاشتراكية ، يعني أن هذه الملكية قد غدت ملكية في خدمة الماعة لا في خدمة الدولة بغية تدعيم سيادتها القومية ونشر نفوذها السياسي والمذهى .

ما ورد يتضح أن جميع الاشتراكيين ، وطبعاً ما عدا الاشتراكيين البريطانيين ، متفقون على إلغاء الملكية الخاصة ، وعلى توجيه المشروعات والمؤسسات توجيها يتوخى سد حاجات البشر لا الربح .

إذن فهل يتوجب على الاشتراكيين ، او المؤمنين بالاشتراكية ، ان يقدموا في اول خطوة مخطونها في ميدان النشاط السياسي على إلغاء الملكية الخاصة ?

إن من ابرز صفات الاشتراكية هي قدرتها على «التاقلم» والمجتمع وكانا يعرف ان المجتمعات البشرية على ظهر هذا الكوكب قد بلغت اليوم مراحل متفاوتة في التقدم والرقي، وان لكل مجتمع من هذه المجتمعات ظروفه الاقتصادية والاجتاعية الخاصة به، لذلك فان وسائل تحقق الاشتراكية في مجتمع ما تحددها حسب منطوق الفلسفة الديالكتيكية الظروف الاقتصادية والاجتاعية التي تسود ذاك المجتمع . فقد ينهج مجتمع معين في طريقه الى الاشتراكية نهجاً مفايراً ونخالفاً تماماً النهج الذي ينهجه معين في طريقه الى الاشتراكية نهجاً مفايراً ونخالفاً تماماً النهج الذي ينهجه معتمع آخر ، غير إن كلا من المجتمعين المذكورين يسلكان الطريق الصحيح

إلى الاشتراكية ، لذلك فالغاء الملكية الخاصة التي هي الهدف الاساسي للاشتراكية ، واستبدالها بالملكية الاجتاعية الاشتراكية ، هي الهدف النهائي للحركة الاشتراكية الواقعية ، وليست الهدف الاولي المباشر . فقد يضطر المقائمون على توجيه الجمتمع في بلد ما إلى تشجيع البرجوازية في ذلك البلد ، وحمايتها ورعاية مؤسساتها وإتاحة كل الظروف التي تمكنها من النمو والازدهار . وهذا العمل ، كا يبدو ، يشكل انحرافاً كلياً عن النهج الاشتراكي ، غير أنه يشكل في الواقع خطوة واسعة نحو الاشتراكية ، وهذه الخطوة تتمشل في يشكل في الواقع خطوة واسعة نحو الاشتراكية ، وهذه الخطوة تتمشل في زيادة فعالية رأس المال القومي زيادة لا يمكن أن تتحقق إلا عن هذ السبيل ، سبيل حماية البرجوازية الناشئة التي تمليها وتفرضها ظروف اجتماعية معينة من سياسية او تقنية .

غير أن قيام مجتمع ما باتاحة مثل هذه الفرصة للبرجوازية يجب ألا يتم الا في حالة واحدة ، وهذه الحالة هي ان يكون الاشتراكيون الواقعيون الممثلون مظهراً وجوهراً للجاهير في دست الحسكم ، وبأيديهم مقاليد السلطة والأمور ، فالاشتر اكيون آنذاك يسمحون لرأس المال بالنمو والازدهار ، غير أنهم يمنعون الرأساليين من السيطرة والحكم وادارة المجتمع ادارة تتوخى الربح لا سدحاجات البشر .

ما ورد يتضج انه ليست للاشتراكية في مراحلها الابتدائية قوانين حديدية تطبق في كل بلد وفي كل قطر دون مراعاة لظروف ذاك البلد او القطر ، بل ان الاشتراكية في مراحلها الاولى تتأقلم والجمتمع ، وتشائر بظروفه ، وتسلك كل سبيل يؤدي إلى زيادة فعاليات رأس المال القومي ، شريطة أن تكون السلطة بأيدي الاشتراكيين بغية حماية المجتمع من الانحرافات الرأسهالية .

 الطريق الى الاشتراكية ، تنجز حالما تستبولي الدولة على المرافق العامة ذات الاهمية الحيوية للشعب ، كالخطوط الحديدية ومحطات توليد الكهرباء وغيرها، وتديرها إدارة إجتاعية اشتراكية ، كا ويتفق الاشتراكيون على ان الاجراء المتمهدي الذي يسبق هذه المرحلة يتمثل في القضاء قضاء نهائياً على الاقطاع ، وتدمير جميع مشتقاته الاقتصادية والاجتاعية ، وذلك لأن الاشتراكية الحديثة تبدأ فعاليتها ومفعولها حالما يخطو المجتمع من الاقطاع إلى اولى مراحل الرأسالية .

وتسلك الاشتراكية نهجاً واحداً في جميع البسلدان والأقطار والدول عندما تبلغ الاشتراكية في تلك الدول مرحلتها النهائية ، هذه المرحلة تتمثل في تحقق طاقة واسعة من الانتساج تفي باحتياجات الأمة المتزايدة . آنذاك يقوم المجتمع بتنسيق الاقتصاد تنسيقاً عضوياً بحيث يتناسب الانتاج وحاجات المجتمع ، ويضمن التوزيع وفقاً لهذه الحاجات ، وتوضع موازنة دقيقة بينالانتاج واستهلاك الأسواق ، وتزول الملكية الحاصة زوالاً تاماً ، وتصبح الحكومة على إدارة للمجتمع .

# و ــ بين اقتصاد الدولة ورأسمالية الدولة

يخلط الكثيرون من الاشتراكيين بين اقتصاد الدولة ورأسالية الدولة . ففي الدولة التي يسيطر عليها الاشتراكيون الواقعيون لا يقوم إقتصاد دولة ، بل إنما تقوم رأسمالية الدولة . فالحكومات التي تعمد إلى سياسة اقتصادية منهجية ، اي تعمل بنظرية إقتصاد الدولة ، ليست محكومات إشتراكية ، بل إنما هي حكومات ترفعها البرجوازية الكبيرة إلى سدة الحسكم عندما تتأزم الأوضاع الاقتصادية فينتشر الكساد وتعم البطالة وتتدهور القدرة الشرائية

لدى الأكثرية الساحقة من الأمة، وبذلك يختل التوازن الاجتماعي بين الطبقات. الاحتماعية .

في مثل تلك الاحوال تصبح المشكلة بالنسبة للرأسهالية والرأسماليين مشكلة بقاء او لا بقاء ، وهنا تجند الأنظمة الرأسهالية كافة قواها وتتنازل عن بعض إمتيازاتها وبعض ارباحها وتتخلى عن الكثير من حرياتها للدولة بغية تخطي الأزمة التي تعانيها، فتسلم مقاليد امورها إلى ديكتاتورية فاشية بغية إخماد نيران ثورة اجتاعية يكون العال على وشك إشعالها ، ولذلك فان اقتصاد الدولة لا يؤدي ابداً إلى ثورة اجتاعية ، بل إنما هو محاولة برجوازية لحنق مثل هذه الثورة في المهد . اضف إلى ذلك أن اقتصاد الدولة يبقي المجتمع منقسماً إلى طبقتين هما: طبقة العال الأجراء ، وطبقة الرأسمالين المتمولين ، وتتركز المهمة الاساسية لاقتصاد الدولة على تحقيق الأغراض الثلاثة الآتية :

الأول : إعادة تشغيل الآت الإنتاج .

الثاني: فتح اسواق جديدة .

الثالث : إعادة التوازن بين طبقات المجتمع .

لذلك يتضح لنا تماماً بما ورد اعلاه ان مهمة الهـــدف الرئيسي لاقتصاد الدولة هو إعـــادة الحياة للرأسالية التي تكون قد دفعت بها المتناقضات التي تكتنفها إلى الانحلال وشفير الهاوية .

وهناك نقطة هامة في اقتصاد الدولة وهي ان اقتصاد الدولة كثيراً مسا يكون إجراء تمهيدياً لخوض غمار حرب استعمارية قارية او عالميسة ، وسبب ذلك ان اقتصاد الدولة الذي يستهدف فيا يستهدفه فتح اسواق جديدة ، بغية تشغيل الآلات ، وهذا ما يقتضيه اللجوء إلى الضغط الدبلوماسي فالتهديسد العسكري فالحرب .

ودليلي على ذلك ما حدث في المانيا الهتارية وإيطاليا الفاشية ، فعندما تولى. هتار الحكم كانت المانيا تتخبط في ازمات اقتصادية عنيفة ألقت بالمجتمع الألماني اقتصاداً وسياسة بين برائن الفوضى والانحلال ، وبلغت فيها نسبة العمالة المتعطلين عن العمل نسبة لم تألفها طيلة تاريخها ، فساد الكساد وتفشت البطالة تفشيا ذريعا ، واختل التوازن الاجتاعي بين الطبقات ، واحست البرجوازية بأن اخطاراً محققة تحدق بها وتهدد وجودها ، فارتفعت بالحزب النازي وبهتار إلى الحكم ، وحالما تسلم هتار مقاليد الأمور سارع الى تحويل الاقتصاد الألماني من اقتصاد رأسهالي إلى اقتصاد دولة ، فقام بشق الطرق الحربية ، وبدأ يعيد إنشاء الجيش الالماني ويعد مشاريع التسلح ، وهذا ما يعني إعادة الحياة بلى الصناعة ، ومن ثم اخذ ينهج مبدأ جديداً في التجارة الدولية هو مبدأ الضغط والتهديد حين إبرام الصفقات التجارية ، وقد حدث ان فرضت المانيا طي تشيكوسلوفاكيا مثلاً شراء الاسبرين الالماني بفولاذ تشيكوسلوفاكي ، كا ظهر إلى الوجود مبدأ المجال الحياتي لالمانيا ( Lebensraum )

لقد ثبت تاريخياً ان الدول الرأسالية تلجاً الى نظام اقتصاد الدولة عقب كل أزمة دورية تعتري التنظيم الرأسالي ، كا ثبت ايضاً ان اقتصاد الدولة يؤدي حتماً بالدول الرأسالية الى الحرب ، وسبب ذلك انه مها كانت قوة العقول والارادة والحزم التي تضع مناهج اقتصاد الدولة وتنقذها ، فانه لا يمكن ابداً لها ان تقضي على المتناقضات التي يقوم عليها النظام الرأسالي ، ودليلي على خلك انه عقب الحرب العالمية الاولى ببضع سنوات لا تتجاوز العشر ، بدأت طلائع الأزمة الدورية متجلية في افق الدول الرأسالية ، وبلعت هدف الأزمة أشدها عام ١٩٣٢ ، وأصبحت المجتمعات الأوروبية والاميركية في الدول الرأسالية على وشكان تنفجر ، فارتفعت البرجوازية الاميركية في روزفلت الله الرأسالية على وشكان تنفجر ، فارتفعت البرجوازية الاميركية بفرنكلين روزفلت والحزب الديوقراطي إلى الحكم ، وسرعان ما عمد روزفلت الى انتهاج سياسته الاقتصادية المروفة به ( New Deal ) وهي سياسة تلامس سياسة اقتصاد الدولة او بالاحرى تندمج فيها ، كا كانت العسكرية اليابانية التي فرضت هي بالنالي نظام اقتصاد الدولة تقوم آنذاك بجروبها الاستعمارية في المصين ، وعقب ذلك بقليل قام موسوليني باجتياح الحبشة الاستعمارية في المصين ، وعقب ذلك بقليل قام موسوليني باجتياح الحبشة

واستعمارها ، ويلاحظ ان تولي روزفلت مقاليد الحكم في اميركاكان تقريباً في وقت واحد وتولي هتار زمام السلطة في المانيا ، وقامت الديكتاتوريات العسكرية والمدنية في البلقان .

وكانت معظم الدول الاوروبية تدين بمذهب اقتصاد الدولة ، ولكن إلى أين انتهى بالعالم المطاف أخيراً ، لقد انتهى اقتصاد الدولة بالعالم إلى الحرب العالمية الثانية ، هذه الحرب التي عرفنا من ويلاتها وسمعنا عن مآسيها الكثير .

اما فيا يتملق بموضوع إعادة التوازن الاجتاعي بين الطبقات ، فلا شك اننا جميماً نذكر الطرق التي لجأ اليها النازيون والفاشستيون والمسكربون اليابانيون لإعادة هذا التوازن المطلوب . فلم يكن امام هؤلاء جميما الاوسائل المنف والإكراه ، فامتلأت المسكرات بالممتقلين ، وشرد الاحرار وقيدت الحريات ، وغدا التفكير جريمة يعاقب عليها النظام العام بأشد العقوبات واقساها .

لذلك كله فانني أعجب كثيراً من امر اولئك الاشتراكيين الذين يعتبرون اقتصاد الدولة خطوة تقدمية بالنسبة للنظام الرأسهالي ، فاقتصاد الدولة في نظري هو الاجراء العنيف الرهيب الذي تلجأ اليه البرجوازية ، عندما تلمس ان زمام الامور يكاديفلت من ايديها ، وهي مع انها تتنازل عن بعض امتيازاتها وبعض حرياتها في إدارة مشروعاتها ومؤسساتها ، غير أنها تتقاضى غن تنازلها هذا ، الارهاب والقسوة والعنف الذي تمارسه السلطة ضد المجتمع بأسره ، وضد قوى الطليعة بالذات ، بغية تأمين اسباب البقاء لها .

# ز \_ الاشتراكية في المجتمع القومي

إن المتتبع لتاريخ تطور الاقتصاد وانعكاسات هــذا التطور على الاطر الحقوقية للدول ليشاهد ان البرجوازية الاوروبية قد اتخذت من القضية القومية ومن الدعوة اليها وسيلة الى هـدم نظام الاقطاع الذي كان سائداً في الدول الاوروبية حتى بداية القرن الناسع عشر : فلقد غذت البرجوازية الالمانيــة والايطالية وغيرها من البرجوازيات الاوروبية كل حركة قومية تستهدف توحيد الاقاليم في دولة موحــدة او متحدة . وسبب معاضــدة البرجوازية إ الاوروبية لمثل هذه الدعوات القومية المستهدفة الوحدة او الاتحاد ، جبلي وواضح. إذ أنه عندما بلغت البرجوازية اشدها ونمت صناعاتها واخــذت تقذف بالسلع والمنتجات بكميات ضخمة وافرة ، وجدت ان لا سبيل امامها الى الحياة والازدهار الاعن طريق الغاء الحدود بين الاقاليم وتيسير حرية انتقال البضائع والاشخاص ورؤوس الاموال ، وذلك لا يمكن أن يتم الا بتوحيد مثل هذه الاقاليم في دولة موحدة او متحدة ، لذلك يعتبر المؤرخون ان اول خطوة عملية في طريق الاتحاد الالماني جاءت متمثلة في الاتحاد الجمركي (Zollverein ) الذي عقدته الاقالم الالمانية فيا بينها في بداية القرن التاسع عشر . ولا يخفى على القارىء ما لانجاز الاتحاد الجركي بين الاقاليم الالمانية من فوائد ماديـــة تعود على البرجوازية الالمانية . اضف الى ذلك أن الرأساليات الاوروبيـــة المتقدمة ( Advanced ) كانت قد بدأت تتوسع استماريا في القارات الاميركية والافريقية والآسيوية ، ونحن اذا ما دققنا في احسدات التاريخ نجد أن الدول الاوروبية السباقة الى الاستعمار وانشبء المستعمرات كانت تلك التي حققت وحدتها القومية وجسدتها في اطار حقوقي كأسبانيا والبرتغال. وانكلترا ومن ثم فرنسا ، لذلك كانت البرجوازية الالمانية والايطالية تتلوى ألما تحت سياط الطمع والرغبة الجامحة في الاستعار ، وهي تشاهد امتيها

ممزقة الاوصال يعيش كل جزء منها في اقليم له كيان الدولة في جوهره ومظهره ، لذلك دعمت البرجوازية الالمانية والايطالية كل حركة سياسية تستهدف جمع الشمل في الدولة الموحدة او المتجدة . كما ان التاريخ ليظهر لنا يجلاء ووضوح ان العالم لم يعرف او يشهد للاستعار الالماني او الايطالي اثراً الا عقب ان حققت هاتان الامتان وحدتيهما القوميتين وجسدتاهما في اطارين حقوقدن .

وهنا قد يتساءل القـــارىء عما اذا كانت الحركة القومية المتوخية تحقيق الوحدة القومية وتجسيدها في اطار حقوقي تعتبر حركة رجعية ?

انني اجيب انه من الخطأ الفاحش اعتبار مثل هذه الحركة حركة رجعية اذ انها حركة تقدمية عاريخية ، بكل ما لكلمة التقدمية من معنى ومفهوم ، وذلك لان الحركة القومية عندما تستهدف تحقيق وحدة الأمة فانما تستهدف في الوقت ذاته ضرب نظام الاقطاع وتدمير مشتقاته .

لذلك فان الحركة القومية حركة تقدمية وثوروية ، اما ثورويتها فتتجلى في نضالها ضد نظام الاقطاع ، هذا النظام الذي يدعم التفرقة بين الأمة ويصنع من كل إقليم دولة مستقلة ذات سيادة ، ولنا في العسالم العربي وفي دوله المتخلفة خير دليل على ذلك ومثل .

وهنا قد يسأل القارىء عن طابع القومية المعربية وجوهرها، وعما إذا كانت القومية العربية ستبقى حركة تقدمية ثوروية في المدى الطويل ?

وعلى هذا السؤال احيب بأنه بما لا شك فيه ان الحركة القومية العربيسة الحالية هي حركة تقدمية ثوروية شكلًا وموضوعاً. ولقد شاهدة كيف ان هذه الحركة قد ضربت الاقطاع في مصر والعراق وسوريسة بقسوة وقوة وكيف دمرت كيانه ، وسحقت جميع مشتقاته ، وكيف ايقظت في الفرد الوعي الاجتاعي في الفرد الم بكثير الوعي الاجتاعي في الفرد الم بكثير من يقظة الوعي القومي ، وذلك لان الفرد حينا يعي ذاته اجتاعياً لا تتفتح من يقظة الوعي القومي ، وذلك لان الفرد حينا يعي ذاته اجتاعياً لا تتفتح

في داخله فضائله كمواطن ، بل إنما تتفتح فيه فضائله كقومي يعيش في مجتمع قومي واخيراً كانسان يعيش في مجتمع انساني يضم البشرية بأسرها لذلك فانني اقرر هنا ال الحركة القومية العربية هي في هذه المرحلة ، وفي مراحل تلي . حركة تقدمية ثورية لأنها تهدف الى تحقيق الأغراض الآتمة :

- ا ـ التحرر من الاستعمار .
- ب ضرب الأنظمة الإقطاعية في الأقاليم العربية .
- ج توحيد الأقاليم المربية في دولة اتحادية فيدرالية .

وهنا قد يسأل القارىء مرة ثالثة عما اذا كانت الحركة التومية العربية ستتحول بالتالي في أهدافها الى حركة برجوازية ، كما تحولت حركات القوميات الاوروبية الاخرى ? وعما اذا كانت الحركة القومية العربية ستنهج مستقبلاً وعقب تبلورها وتجسدها سياسة عدوانية استعارية تتوخى الغزو والفتح وانشاء المستعمرات ?

انني اجيب على هذين السؤالين قائيلا بأن الوعي الشعبي او بالاحرى الوعي الاجتاعي في الفرد العربي هو في طريقه الى الاكتال ، كما وأن الظروف الدولية من ثقافية وسياسية ، واعود لأكرر ثقافية ، لن تسمح للبرجوازية العربية بتحويل الحركة القومية في صالحها واستغلالها استغلالا يمكنها من الجتناء المرابح وتكديس الثروات ، فالفرد العربي قد استيقظ اجتاعيا ومن المستحيل تنويمه مرة اخرى ، اما على السؤال الثاني فأجيب ان الاستعار قد اخذ في اعقاب الحرب الثانية يتهاوى وينهار في كل بلد وقطر . ففي آسيا تحروت الهند وسورية النح ، وفي افريقيا تحررت « غانا » ومصر ، وهناك اقطار افريقية اخرى قد تحررت او هي في طريقها الى التحرر ، وهذا دليل على ان الاستعار قد بلغ ذروة انحلاله ، وهو يلفظ اليوم انفاسه الاخيرة ، لذلك كله فطبيعة الظروف العالمية كلها تمنع وتحول دون اية محاولة جنونية ، قد تدفع بالحركة القومية

العربية الى العدوان والاستعار . .

وقد يسأل القارىء سؤالاً آخر ، عها اذا كان يتوجب على الأمة العربية ان تكرس كل نشاطاتها بغية اشعال الثورة العالمية وتحقيق اهداف هذه الثورة ?

وعلى هذا السؤال أجيب ان كل حركة ثورية تستهدف ضرب الاستعمار وتدمير نظام الاقطاع وتحقيق وحدة الامة العربية في اتحاد فيدرالي هي جزء لا يتجزأ من الثورة العالمية ، وهي خطوة أساسية على الطريق الصحيح لتجسيد الدولة العالمية ، فكفاح قبائل «الماو الماو » في افريقيا ضد الاستعمار والحركات التحررية في المستعمرات ، جميع هذه الامور هي معارك حيوية من معارك الثورة العالمية ، لذلك يجب على كل امة ان تكرس جهودها لتحقيق الاهداف الثورية الآنفة الذكر (التحرر من الاستعار والاقطاع وتحقيق الوحدة القومية ) في بلدها وان تمد يد العون اذا استطاعت السه سبيلا ، الى الشعوب الاخرى في المستعمرات والبلدان التي يسودها نظام اقطاعي او قبلي .

والآن اعود ثانية الى السؤال الذي انطلقت منه عما اذا كانت الاشتراكية قابلة للتحقق في مجتمع قومي ?

انني اريد ان اقرر هذا ان القومية وتجسيدها في اطار حقوقي هو الدولة الاتحادية ، لا يعتبر ابدأ المرحلة النهائية من مراحل جهاد الفرد الانسان ، بل انها مرحلة في طريق الانسان الى تحقيق الانسانية وتجسيدها في اطار حقوقي هو الدولة العالمية الاتحادية ، كما وانه لا يمكن ابدأ للاشتراكية ان تتحقق قولاً وعملاً الا في ظل مجتمع الدولة العالمية وليس في ظل التعاون بين البشريسة الموزعة الى امم في دول مستقلة . لذلك فان الحركات القومية عندما تشن حرباً لا هوادة فيها او لين ضد الاستمار والاقطاع فانما تتوخى من وراء حربها هذه ، من حيث لا تدري تحقيق الدولة العالمة .

ان العالم اليوم وعقب التطور الهائل الذي طرأ على اوضاعه الاقتصادية والاجتاعية قد غدا وعلما صغيراً ، واصبحت مصالح كل امة متشابكة ومصالح الامم الاخرى ، على صورة لا يمكن ان تنفصم لها عروة او وشيجة ، وان اية ازمة قد تحدث في اي بلد من بلدان العالم تؤثر تأثيراً مباشرا وفعالاً على جميع بلدان العالم .

لذلك لم يبق امام الامم من وسيلة او سبيل ، لتدعيم رفاه الفرد الانسان عن طريق الاشتراكية الا في اللجوء الى تحقيق الدولة العالمية بغية ايجاد هيئة فعالة تقوم بتنسيق الاقتصاد العالمي تنسيقاً يجنبه اولاً الأزمات، ومن ثم يسوده مبدأ سد حاجات البشرية لا مبدأ الربح او حتى مبدأ الربح القومي في الطابع الاشتراكي .

كلنا نعلم ان العلم قد وضعنا اليوم على ابواب الكون الكبير ، نعم الكون الكبير في كل أنظمته الشمسية ، وفي كل انهر بجر"اته ، ولا سبيل للانسات للوصول الى هذا الكون الكبير الا في تضافر جهود الامم وقيام دولة عالمية تنسق هذه الجهود والإمكانات. لذلك كله فان الحركات القومية تستنفد اغراضها السياسية والاجتاعية حالما ينتهي عهد الاستعار او بالاحرى حالما يننهى عهد الاستعار وتدمر كل مشتقاته . أضف الى ذلك ان منع الحروب ، والحروب كا نعلم قد اصبحت رهيبة لا يستطيع العقل البشري ان يقدر مدى الأضرار التي تلحقها بالانسانية ، لا يتم الا عن طريق الدولة العالمية ، هذه الدولة التي ستجنب العالم الازمات الاقتصادية وستجسد بالتاني المجتمع الاشتراكي . لذلك كله اؤمن ايمانا مطلقاً وعميقاً بأنه لا يمكن للاشتراكية ان تتحقق في بحتم قومي ، وذلك لأن ظروف تحقق الاشتراكية تخفقاً كاملاً غير منقوص لا تخضع أبداً للدولة القومية في المجتمع القومي ، لأنها تخضع و تخضع من قبل جميع الأمم في جميع المجتمعات الموحدة الهدف في تحقيق الاشتراكية في ظل الدولة العالمة الاتحادية .

يقول البعض ان القومية هي آخر المراحل التي يمكن أن تبلغها الأمـــة

والانسانية معاً ، وان الاشتراكية من المكن تحققها في مجتمع قومي وتدعيمها عن طريق التعاون والأمم الأخرى ، غير أن التاريخ قد علمنا ان التعاون المنبثق عن الانانية القومية لا يمكن ان يعمر او يدوم على المدى الطويل ، فالتعاون يقوم على أساس التبادل المتكافىء المنافع ، ومثل هذا التبادل من المستحيل تحققه نظراً التباين الواضح في توزيع الطبيعة للاواتها ومواردها بين ختلف البلدان والاقطار .

غن نعلم أن من أهم الاهداف الاشتراكية هو مكافحة الاستغلال ، لذلك فان من ابسط البديهيات أن تنهاهض الاستعار ، إذ ان الاستعار هو مركب يشع من الاستعباد والاستغلال ، إنه الاستغلال في أبشع صوره ، غير أننها إذا تمنا في سلوك الاحزاب الاشتراكية الغربية من بريطانية وفرنسية وغيرها ودرسنا خطواتها في السياسة الدولية لوجدنا أن جميع هذه الاحزاب تعاضد الاستعار وتعمل جاهدة لتدعيم الانظمة الرجعية لا في العالم العربي فحسب بل في جميع اقطار العالم ايضا ، وهذه الاحزاب الاشتراكية الغربيسة لم تقم في الاصل إلا لحماية الرأسالية . ولنسمع مساقاله الوزير الاشتراكي الفرنسي ولي الجلسة المنعقبة في ١٢ مارس اذار سنة ١٩٢٧ ، لقد قال الوزير الاشتراكي «سيناس» ما ترجمته بالحرف الواحد :

« أن مهمة رب العمل لشيء عظيم ، وفي الامكان بمارستها بنبل ، فهل تظنون أيا السادة أنني أريد القضاء على النظام الرأسمالي ?! كلا أيا السادة! إنني اعلم جيدا ان في قدرة هذا النظام ان يقوم بخدمة كبيرة خير قيام ، واعتقد ان من مصلحة الطبقات العاملة نفسها ان تلائم بينه وبين ضروريات الحياة الحديثة ».

كا واننا لا شك نذكر أن و غي موليه ، الاشتراكي هو الذي شن حملة العدوان على مصر لتدعيم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، كا وأننا نشهمه مواقف حزب العمال البريطاني من حركات التحرر في المستعمرات البريطانية في كل من افريقيا وجنوبي شرقي آسيا والمستعمرات البريطانية الواقعة في الحيط الهادي ، لذلك فإن الاشتراكية غير قابلة للتطبيق والتحقق من من الوجهة التحررية الانسانية في نطاق الدولة القومية ، إذ أن غريزة العدوان والاثرة والاثانية تبقى في نطاق الدولة القومية اللب والموجه والجوهر .

كا وأن هناك نقطة بارزة وحيوية اخرى، وأعني بها انقسام السوق الدولية ، هذا الانقسام الناشى، عن سياسة انقسام العالم سياسياً إلى معسكرين ، المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسالي ، وسيكون لهذا الانقسام كا يدرك القارى، ولا شك، نتائج وبيلة وخيمة العواقب على الاقتصاد العالمي، وخاصة على البلدان الرأسمالية المتقدمة ( Advanced ) ومن ثم عسلى البلدان المتخلفة اقتصادياً كبلدان الشرق الاوسط ، لذلك فان تحقق الاشتراكية تحققاً كاملاً لا يمكن أن يتم إلا في حالة قيام سوق هولية موحدة ، وقيام السوق الدولية الموحدة مرهون بقيام الدولة العالمية .

وقبل أن أختم بحثي في الاشتراكية اعود لأؤكد أن القومية وتوحيد الامة في دولة إتحادية هي خطوة ثوروية تقدمية في الطريق نحو الاشتراكية الواقعية . كا وأنني أعود لاؤكد أن حركة القومية العربية هي اليوم وستبقى في أيام قادمة حركة ثوروية تقدمية حتى تتحقق وحدة الامة العربية ، وتتخذ شكلها الحقوقي في الولايات العربية المتحدة . أما شروط قيام الولايات العالمية المتحدة فهي تتلخص كا أرى فيا يلى :

- ا قيام القوميات المتحررة المستقلة .
- ب زوال الاستعمار بكل اشكاله من انتهازية واحتكارية .
- ج زوال الانظمة الرجعية من قبلية واقطاعية ورأسمالية .
  - د المساواة بين الامم والشعوب .
- ه اعتاد مبدأ العطاء لا مبدأ التبادل المتكافىء في تعاونالشعوب والامم
   بمضها مع بعض .

عندما تتحقق الشروط الخمسة الآنفة الذكر يصبح تجسد الدولة العالمية على ظهر هذا الكوكب امراً لا مناص منه او مفر .

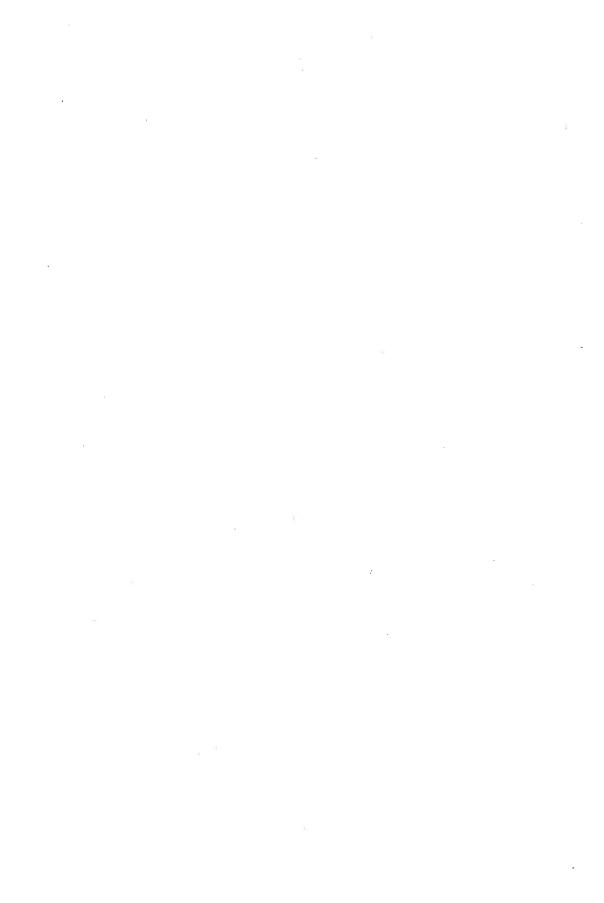



الديالكتيكية ، المادية الديالكتيكية ، المادية التاريخية

### ا \_ مدخل

إن الشيوعية هي وفق المفهوم الماركسي المرحلة النهائية التي يبلغها المجتمع في تطوره ، حيث تنتفي في هذه المرحلة من المجتمع جميع المتناقضات وتسزول الطبقات وتفنى الدولة . ويصف كارل ماركس طريق المجتمع إلى الشيوعية في بدء « البيان الشيوعي ، ويقول بما معناه :

«إن تاريخ كل مجتمع عرفته المصور حتى أيامنا هذه ، هو تاريخ نضال الطبقات ، وليس نضال الطبقات هذا الحرك الأكبر للتاريخ ، لا نقل ونضال المتناقضات ، الذي يكون دينامية كل واقع ، إلى صعيد المجتمع البشري . فالجدل مشتبك في كل الكائنات على اختلافها . إنه بين الطبقات الاجتاعية المتباينة ، وبين الماضي والمستقبل ، بين مذهب إنتاج تخطاه التقدم المتكنيكي ، وبين مذهب انتاج آخر سيطلع به التطور التاريخي ، بين طبقة رجعية وطبقة أخرى تقدمية . إنما يجب أن تتفوق الطبقة التي تجسد التقدم على دعاة الرجعية . ولا تحل الأزمة الناجمة عن الصراع إلا بتخطي الحالة الحاضرة في و مركب ، جديد تتضافر إرادة الانسان الحرة مع قوى الطبيعة على تحقيقه ، فالقضية ( These ) في الحقد لا الاجتاعي هي نضال الطبقات ، تنفيها ديكتاتورية البروليتاريا ، فتقضي على الطبقات الذي المجتمع ، وتكون النقيض ( Antithese ) ، ثم يعقبها المجتمع الشيوعي الذي في المجتمع ، وتكون النقيض ( Antithese ) ، ثم يعقبها المجتمع الشيوعي الذي تنتهي عنده حقبة ما قبل التاريخ الانساني ، فتتصالح فيه القضية مع نقيضها في تنتهي عنده حقبة ما قبل التاريخ الانساني ، فتتصالح فيه القضية مع نقيضها في تنتهي عنده حقبة ما قبل التاريخ الانساني ، فتتصالح فيه القضية مع نقيضها في تنتهي عنده حقبة ما قبل التاريخ الانساني ، فتتصالح فيه القضية مع نقيضها في

مركب Synthese جديد لا أفر فيه للتناقض ولا للنزاع ، مركب يسوده الأمن ويغمره الاطمئنان » .

تنبع الشيوعية من فلسفة مناقضة ومناهضة للفلسفة المثالية وهي و فلسفة المادية الديالكتيكية ، هذه الفلسفة التي تفسر الكون ونشوءه وتطوره تفسيراً مادياً يعتمد العقل والعظم والمنطق الادوات الوحيدة في فهم الكون وتحليل احداثه وعن الفلسفة المادية الديالكتيكية تنشأ حسب المفهوم الماركسي والمحتمعات البشرية ، ووظيفة المادية التاريخية هي تفسير وتحليل تاريخ الاجتماع والمجتمعات البشرية ، ومن ثم تبيان النتيجة النهائية التي ستؤول اليها المجتمعات البشرية ، هذه النتيجة المثلة بالشيوعية .

إذن فلا طريق لنا لفهم الشيوعية سوى دراسة الديالكتيكية ، فالمادية التاريخية ، فما هو الديالكتيك ؟

يعرف لينين الديالكتيك بقوله:

« ان الديالكتيك بالمعنى الخاص للكلمة هو درس المتناقضات في ماهية الاشياء نفسها » .

ان الديالكتيك ليس بالفلسفة الجديدة ولا بالنظرة الجديدة الى الكون الفله كان للاولين شأن كبير في مجثه ، وخاصة فلاسفة اليونان ، وعلى الاخص هير قليطس الذي وصف بأنه فيلسوف التغير وعدم الثبات ، ولنلاحظ الآن مبدأ التناقض الذي يسود فلسفة هير قليطس في الجل الآتية :

« ان الاتحادات هي الاشياء الكاملة وغير الكاملة ، انها التوافق والاختلاف ، انها الانسجام وعدم الانسجام ، عن جميم الاشياء يصدر الواحد ، وعن الواحد قصدر جميم الاشياء ».

ويقول هيرقليطس في مكان آخر :

د اننــا ننزل ولا ننزل في النهر نفسه ، وان الطريق التي ترتفع والتي تنحدر
 حاحدة وهي هي نفسها ».

مما ورد يتضح أن هير قليطس يرى أن الكون يتألف من عناصر متناقضة في. جوهرها، وإن هذا التناقض هو الاساس في الحركة، وفي التبدل الازلي الابدي. والتغيير المستمر، وهذا هو أساس الديالكتيك وجوهره.

وهيرقليطس يحظى باعجـاب واحترام فيلسوف الديالكتيك الحديث « همغل » إذ ان همغل يقول عنه :

« ما من قضية نادى بها هيرقليطس الا تبنيتها في كتابي المنطق ، كا ويقف. « لينين » مبهوراً مذهولاً وهو يقرأ كلمات هيرقليطس التالية :

د العالم هو واحد لم يخلقه اي اله او انسان، وقد كان ولا يزال وسيكون. شعلة حية الى الابد تشتعل وتنطفيء وفقاً لقوانين خاصة معمنة ».

ويعلق لينين على هذه النظرية ، نظرية هيرقليطس ، بقوله:

• يا له من شرح رائع لمبادى، المادية الديالكتيكية ! »

ولا شك ان القارىء يدرك ان هيرقليطس حينا قال ان العالم كان ولا يزال. وسيبقى الى الابد « شعلة حية » فانمــــا كان يعني بان العالم متحرك ابداً » وحركته وسكونه يتان وفقاً لقوانين خاصة ، وهذا هو الديالكتمك بعمنه .

ويفسر اتباع المدرسة الافلاطونية الحديثة نشوء الكون وتطوره على ضوه. الديالكتيك الصوفي ايضاً فيقولون :

« الواحد كان اصل الموجودات ، والواحد خـالد لا يتغير ، والموجودات. من « العقل الاول » الى الروح الكلية ، الى العقل الشـاني ، واخيراً الى الارواح الفردية التي تتمدد بمخالطتها للمادة، وتنفرد، جميعاً تفيض عن الواحد، عن طريق. مشاركة متسلسلة بصورة عالمة ».

مما ورد يظهر لنا جلياً المنبع الذي استقى منه (هينــــا » جوهر وقوانين. ديالكتيكه الثلاثة ، التي سنجيء على بحثها فيا بعد ، واعني بالجوهر هذا :

. Synthese والنقيض Antithese والمركب These

« فالعقل الواحد » هو القضية ، والارواح التي تتعدد بمخالطتها المادة هي.

النقيض . غير أن المقل حسب مفهوم هؤلاء الديالكتيكيين المتصوفين يفتش عن المجاد الوحدة بين القضية ونقيضها وهم يرون أن الوسيلة إلى تحقيق الوحدة المذكورة هي « الوجد » ( حلقات الذكر ) حيث يتمكن المقل عن طريق « الوجد » من الاندماج في ألله وبهذا ينشأ المركب .

ويستطرد هؤلاء الى القول ان المركب الناشىء عن اندماج العقل في الله ومن ثم عن صيرورته الله ذاته . اقول ان هذا المركب ليس خالياً من التناقض في هاخله ، فالعقل والله يبقيان داخل هذا المركب ( الناشىء عن الوجد ) جوهرين متايزين، ومن ثم يستطرد هؤلاء الى القول بان التناقض الواقع في صميم الاشياء يبلغ ذروته في الله، وان الانسان عندما يتحدث عن الله يجب ان يستعمل في لغته الكثير من الكلمات المتناقضة .

وقد كان لهذه النظرية «الافلاطونية الحديثة» اثر بالغ في توجيه الديالكتيكية الهيغيلية، ومن ثم في تطميم ديالكتيك هيغل بالمثالية ، هذه المسالية التي ادت في النهاية الى بروز المادية الديالكتيكية الممثلة في الماركسية .

اضف إلى هذا ان الديالكتيكية (المثالية) اثرت كثيراً في المسيحية ونشأ عن هذا الاثرما يعرف بالجدل المسيحي وكان من ابرز فلاسفة الجدل المسيحي ودونيس الاريوباجي ». ويقال ان القديس بولس قد هداه الى المسيحية وكان دونيس الاريوباجي يرى ان الله هو ذرة روحية Monade توحد بين جميع الذرات الروحية ، وهو «عقل كلي » لا يعقل (لاحظ الديالكتيك التناقض) وكلام لا يوصف ، معصوم عن ان يكون عقلا وفهما واسما ، وليس وجوده على نسق اي وجود ، انه السبب الوجودي لكل وجود ، بل انه خارج كلياً عن مقولة الوجود ، لانه السبب الوجودي كل ماهية ، وذلك حسب الوحي الذي صدر عن ذاته .

ويقول الديالكتيكيون المسيحيون انه يتوجب علينا ان نطلق على هذين الحكمين المتناقضين :

١ - ان الله من جهة اولى الوجود الخالص الذي يحده اللاوجود ، انه اصل
 كل موجود .

٧ — ان الله ليس وجوداً بما نستطيع ان ننعته به ، لذلك ينصح الدياكتيكيون المسيحيون بوجوب عدم اللجوء ابداً الى اللاهوت الايجابي الذي يتوخى اثبات وجود الله ، ويقولون بان اللاهوت المصيب هو اللاهوت السلبي الذي يتوقف عند عتبة انكار الادلة والبراهين لقضية وجود الله .

ويسترسل هؤلاء في قولهم انه عندما تصبح القضية قضية معرفة الله ، فان خير معرفة لهذه القضية هو معرفتنا باننا لا نعرف شيئًا، ويسمي القديس اوغسطين هذه المعرفة « المعرفة بالجهل ».

وقد لاقت الديالكتيكية المسيحية المنبعثة عن الافلاطونية الحديثة انتشاراً واسعاً في المانيا خلال القرن الرابع عشر، وكان ابرز منجال في هذا الحقل راهب دمينيكي يدعى « جان اكهارت » ( ١٣٦٠ – ١٣٢٧ ) وقد حاول هذا الراهب ان يثبت وجود الله، وذلك وفق « ثالوث الديالكتيك » على الشكل الآتي :

النقيض Antithese الله ليس شينا لولا مخلوقاته وهو غير قابل للمعرفة اليس بالنسبة الينا فحسب، بل بالنسبة الىنفسه ايضا (فالله كا يقول «اكهارت» لم يكن الها قبل الخلق وحيفاخلق الخلوقات التي هو وجود لها خلق بذلك نفسه).

القضية – These اثبات وجود الله الذي هو الوجود ذاته .

المركب Synthese تتخلى الروح عن نفسها لتتلاشى في الله عن طريق الاتحاد الصوفي .

مما ورد يتضح تماماً ان الديالكنيك حتى في المسيحية يعني كما قال لينين درس المتناقضات في ماهية الاشياء . غير ان القارىء لا شك يرى ايضاً ان جميع انواع الديالكتيك السابقة للديالكتيك الهيغلي والديالكتيك المادي الماركسي كان ابدا يهمل البحث في اثر انعكاس ديالكتيك الطبيعة على المجتمع والتاريخ وسبب اهمال هذا البحث الجوهري الذي استكمله فيما بعد هيغل فياركس وان ناقض الاول الاخير ، اقول ان سبب هذا الاهمال يعود اولاً واخيراً الى كون الديالكتيك فيما سبق لهيغل وماركس ركز همه على حل مشكلة الوجود وقضية الله . ولما كان الانسان هو ايضاً جزء من الوجود لذلك اصبح من المحتوم وفق القوانين

الديالكتيكية التي تقول بالحركة ان يمتد الفكر الانساني الى بحث انعكاسات ديالكتيك الطبيعة على المجتمع البشري وعلى التاريخ الهذا ووفق قانون الديالكتيك كا قلت سابقاً كان لا بد من بروز مفكرين اخرين يصولون ويجولون في هذا الحقل كميغل وماركس وانكلز وغيرهم.

#### ب ــ فلسفة هيغل

يعتبر هيفل ( ١٧٧٠ - ١٨٣١ ) والد الديالكتيك الحديث، وذلك لان هيفل هو اول من اقام الديالكتيك على اسس علمية ثابتة ، وخطا بالديالكتيك الى الحقل العلمي وجعل منه فلسفة ايجابية لا تقف عند السفسطة او الجدل المجرد او عند عرض القضية ونقيضها، بل تتعدى هذا جميعاً الى حل القضية وفق المفهوم الهيغلي ( اقول وفق المفهوم الهيغلي ) وذلك لان الديالكتيك كان حتى هيغل محصوراً في افكاره ومناقشاته وفلسفاته ضمن داثرة «فن البرهان او فن دحض البرهان ». وهذا ما معناه ضمن داثرة سلبية غارقة في السلبية اذ ان هذه القاعدة لم يكن بامكانها ان تخرج الى الميدان الايجابي ، واعني بهذا الميدان ميدان حل المناقضات وذوبانها و تلاشيها في المركب Synthese لهذا غدا الديالكتيك على يدي هيغل « فن اذابة المتناقضات وتلاشيها ».

قلت فيا سبق من مجثي ان هيغل تأثر تأثراً بالفا بالديالكتيكية الصوفية وان هذا التأثر جعل الديالكتيك الهيفي مع كونه قد بني على اساس علمي ينحرف او بالاحرى يتجه بهيغل نحو المشالية في تفسير الطبيعة وشرح اثر ديالكتيكها على المجتمع الانساني، وهذا الاتجاه يجعل هيغلاحد الافراد البارزين المجددين من زمرة فلاسفة الديالكتيك الافلاطوني الحديث، وبصورة ادق احد فلاسفة الديالكتيك المناذا اردنا ان نصدر حكماً عادلاً على هيغل فان حكمنا سيكون ان هيغل لم يكن ثورياً في فلسفة الديالكتيك اي انه هيغل فان حكمنا سيكون ان هيغل لم يكن ثورياً في فلسفة الديالكتيك اي انه

لم ينحرف بمجرى الديالكتيك انحرافا جذرياً ومماكساً تماماً لمجراه السابق ، بل انما سار في المجرى ذاته الذي سارت فيه الافلاطونية الحديثة والمسيحية ولنسمع الآن ما يقوله هيغل وما تقوله المسيحية :

يرى هيغل ان الفكرة Idea هي خالق الواقع وصانعه، وان الواقع ليس الا الشكل الحادثي للفكرة .

ويقول يوحنا في انجيه لموفي السطور الاولى من الاصحاح الاول ما يلي :

« في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله ، كل شيء به كان ، وبغيره لم يكن شيء بما كان ».

نحن نعلم ان الفكرة تسبق الكلمة منطقاً ، فالفكرة ثم الكلمة ، ولذلك فنحن اذا استبدلنا كلمة و الكلمة » التي جاءت في انجيل يوحنا بكلمة الفكرة وهذا الاستبدال سيكون صحيحاً من وجهة تسلسل الافعال و الفكر فالكلمة » وقلنا: « في البدء كانت الفكرة والفكرة كانت عند الله وكانت الفكرة الله ، هذا كان في البدء عند الله ، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء بما كان ».

اقول اذا قمنا بهذه العملية البسيطة نرى ان هيغل لا يكتفي في ديالكتيكه بالديالكتيك المسيحي فقط بل انما يذوب فيه ويتلاشى تلاشيا كليا .

أما فضل هيغل كا قلت سابقا فانما ينحصر في امرين : الاول ابراز ما للتناقض من اهمية حيوية في الكون، والثاني قانونه القائل باذابة التناقض في المركب .

يقول هيغل : « ان ما هو واقعي هو عقلي وما هو عقلي هو واقعي ، وانه لذلك يجب ان يكون الواقع جميعه في مرتبة الفكر ، وان الفكر متأكد من انه سيجد نفسه في العالم من جديد ومن ان العالم يجب ان ينسجم معه ومن ان العقل الذي يتبغي له ان يبحث عنه في العالم ليس الا العقل ذاته .

ويقول هيغل ان هناك عقلين : الاول عقل مجرد هو عقل الرياضي الذي يعمل في مجال التجريدات ويبقى بذلك خارج الواقع ، والثاني عقل مشخص هو عقل العالم الفيزيائي او المؤرخ الذي يعمل في مجال الواقع عن طريق اصطناع الحيلة

بغية مشاهدة صيرورته .

ويرى هيغل أن العقل هو روح الكون ، وهو الاساس العام للوجود ، وأن المنطق يندمج في المتافيزيقيا التي هي كا يقول هيغل ( المتافيزيقيا ) علم ادراك الاشياء بشكل افكار ، وتعتبر هذه الافكار انها تعبر عن ماهية الاشياء . كا ويرى هيغل أن التفكير من حيث هو « التفكير الموضوعي ، هو المبدأ الباطني للكون .

ويستطرد هيغل في عرض فلسفته فيقول في الموسوعة ٢٤:

«كا ان النفكير يكون جوهر الاشياء الخارجية ، بذلك يفدو (التفكير) الجوهر العام للموجودات الروحية ، ففي كل حدس انساني يوجد تفكير ، والمتفكير كذلك هو العنصر العام لكل تصور ولكل ذكرى ، كا انه العنصر العام لكل فعل ارادي ، وبصورة عامة لكل فعالية نفسية ولكل رغبة . فانواع النشاط النفسي المختلفة هذه ليست سوى اشكال للتفكير تتأرجح بين الوضوح والابهام » .

ويستطرد هيغل فيقول :

« فالتفكير من هذه الوجهة يبدو لنا على شكل مغاير لما اعتدا قوله من ان ملكة التفكير هي احدى الملكات التي يتألف منها كياننا النفسي كالحدس مثلاً او التصور او الارادة النح . . . فاذا كنا نعتبر ان التفكير هو في الحقيقة المبدأ العام لكل وجود ، طبيعياً كان ام روحياً ، فهو اذن يشمل جميع الاشياء ويهيمن عليها ، وهو في نظرنا اساس كل شيء . »

وانظر مدى تأثر هيغل بالديالكتيكية الصوفية المسيحية ،وذلك عندما يقول هيغل في الموسوعة الفلسفية ٢٤ ما يلي :

« ان الاله هو وحده المطابقة الحقيقية بين التصور الذهني والواقع »·

# ج ـ ميالكتيك هيغل

يقول هيغل ان الديالكتيك يقوم في كل المجالات وتحت جميع الاشكال الخاصة العالمي الطبيعة والروح. فهو يقوم مثلًا في حركة الاجرام السهاوية ، وان من طبيعة احد الكواكب اذا وجد الآن في مكان ما ان يوجد ايضاً في مكان آخر. فندرته على الحركة التي هي خاصة به ، هي التي تمنحه ان يكون له هذا الوجود الآخر ( وذلك بالنسبة الى المكان الآخر ).

كذلك يوجد في العناصر الفيزيائية صفة جدلية ، وما صفتها الجدلية إلا تلك الظاهرة المناخية ، بل أن نفس المبدأ هو الاساس لكل العمليات الطبيعية ، وهو في الوقت ذاته ما يجعل الطبيعة تبدفع من أجل التعالي على ذاتها، وذلك كي تنتج الوعي والروح بالأضافة الى الحياة .

اما فيا يختص بوجود الجدل في عـــالم الروح او بالاحرى في عالم التشريع وعالم الاخلاق فانه يكفي هنا ان نتذكر كيف ان الدرجة القصوى لحالة ما من الحالات (العقدة وسنشرحها فيا بعد) او النوع من النشاط ، تنقلب عادة بموجب التجربة المشتركة الى ضدها

وهذا النوع من الجدل معروف في الكلمات المأثورة التالية :

« إن الافراط في العدالة هو غاية الظلم » .

ويستطره هيفل فيشرح هذه النظرية قائلًا :

إنه اذا بولغ في التقيد بالقانون المجرد، فستؤدي هذه المبالغة الى الظلم. كذلك نحن نعرف ، في المجال السياسي ، ان هذين الحدين في تناهيها ، وهما الفوضوية والاستبداد ، يؤدي عادة احدهما الى الآخر .

ويسترسل هيغل في عرض فلسفة ديالكتيكه فيتنساول اثر الديالكتيك في نفس الفرد وإخلاقه فىقول :

إن الشمور الجدلي على الصعيد الفردي في المجـــــال الاخلاقي تجده في هذه

### الكلمات المأثورة والمعروفة جيداً:

« ان الغرور يسبق الانهيار – وسريعاً ما تنفل السكين الحسادة جداً » فالحساسية الجسدية والاخلاقية لها ايضاً جدلها . فنحن نعرف ان الدرجسات القصوى للألم وللفرح تنقلب احداها الى الاخرى ( لاحظ زيادة الكم تؤدي الى تغير في الكيف) فالقلب المفعم بالفرح يعبر عن فرحه بالدموع ، وغالباً ما يحدث ان الحيق يعبر عن نفسه بابتسامة .

ويرى هيغل ان جميع الاشياء هي ذاتها متناقضة، وان التناقض هو مصدر كل حركة ومنسع كل حياة ، وانه هو اكثر المبادىء ( مبدأ التناقض ) تعبيراً عن حقيقة الاشياء وماهيتها. ويقول هيغل بان الشيء لا يتحرك إلا لأن في صيمه تناقضاً تنتج عنه قوة ونشاط فاندفاع . ويقول هيغل بان الشيء لا يتحرك لانه يكون مرة هنا واخرى هناك ، بل لانه يكون في اللحظة الواحدة نفسها هنا وليس هنا، لانه يكون ولا يكون في آن واحد في نفس المكان.

ويستطرد هيغل فيستنتج القواعد الفلسفية التالية :

- ١ أن الفكرة تؤلف المضمون المشترك للطبيعة والروح .
- ٢ إن الفكرة ( Idea ) لا توجد في الطبيعة الا كعضو خارجي
  - ٣ ان الطبيعة يمكن اكتشافها في الضمير الديني .
  - إن الطبيعة في رأي الضمير الديني هي تجل للذات الالهية .
    - ان الطبيعة لا يكنها ان تأخذ وعياً عن ماهيتها الالهية .
- ٣ إن الروح وحدها هي التي يمكنها أن تعي الماهمة الألهبة للطبيعة .
  - ٧ ان الله يطلع ماهيته ويجعلها تتجلى في الطبيعة وبواسطتها .
- ٨ أن الكون لا تتصرف به المصادفة ولا الاسباب الخارجية العرضية ، بل
   تدره العناية الالهية .

ويرى هيغل في العقل الجوهر الذي يكن ويتكون فيه وجود كل حقيقة ، وان العقل وحده هو الذي يوفر للحقيقة استمرار الوجود ، كما ويرى هيغل ان العقل ليس عاجزاً الى حد لا يمكنه الوصول الى المثل الأعلى، الى وجوب الوجود،

وانه لا يستطيع أن يوجد الا خارج الواقع ، فالعقل هو المضمون اللانهائي ، أي انه كل ماهية وكل حقيقة . أضف الى ذلك أن العقل لا يحتاج ، مطلقا ، كالفعالية المحدودة ، إلى مواد خارجية ووسائل يستمد منها الغذاء والمادة الضروريين لنشاطه ، فهو – أي العقل – يميش على جوهره الخاص ، هذا الجوهر الذي يصنعه من أجل نفسه . كا وأن العقل لا يفترض شيئا آخر غير ذاته وغايته ، التي هي الغاية المطلقة . ويرى هيغل أن العقل لا يتجلى فقط في العالم المادي ، بل إنما يتجلى فقط في العالم الموحي الذي يمثل في التاريخ ، وأن هذه المفكرة – Idea – هي الحق والابد والقدرة المطلقة ، وأنها تتجلى في الكون، وهي وحدها ( Idea ) التي تتجلى فيه بكل عظمة ومجد .

ويستطرد هيغل في حديثه عن العقل فيقول بانه هو الذي تتـــالف منه القوانين الثابتة التي تحدث بموجبها حركة النظـــام الشمسي، وان الشمس والكواكب التي تدور حولها ليس لديها وعي لحركاتهــا، وان الانسان هو الذي يستنتج هــذه القوانين من الظواهر الطبيعية وهو وحده الذي يعرفها.

وعندما يصل هيغل الىهذا الحد ، وقبل ان يغرق في العقلانية والمادية يعود حالاً الى مثاليته وصوفيته المسيحية فيقول :

و ولكن اذا كنت قد تكلمت عن بدء ظهور هذه الفكرة ، ألا وهي الالمقل يدبر الكون، واشرت الى ما اعترضها من نقص، فها ذلك الالأن هذا النقد ينطبق بتامه على ما نعرفه لهدذه الفكرة ( Idea ) من شكل آخر، ألا وهو الماننا بهذه الحقيقة الدينية من حيث ان الكون لا تتصرف به المصادفة ، ولا الاسباب الخارجية العرضية و انما تدبره عناية هي العناية الالهية . »

ويعرف هيغل العناية الالهية بالحكمة المقابلة للقدرة اللانهــــائية التي تحقق غاياتها ؛ اي غايات الكور النهائية المطلقة العقلية او العقل ، فالعقل على حد تعبير هيغل هو التفكير الذي يحقق ذاته بكل حرية .

ويرى هيغل ان العناية الالهية هي التي ترسم وتحدد للتاريخ مجراه ، ويسمي هيغل عمل العناية الالهية هذا « بمخطط العناية » ويقول هيغل ان هذا المخطط

يبقى خافياً عن انظارةً، وانه لمن الخسارة بمكان ان نحاولًا دراكه .

ولا شك ان القارىء يرى هذا التوافق المتام بين هيغل وبين نظرية والممرقة المجلل، ( Doctrine of Ignorance ) واللاهوت السلبي الذي نادت به الديالكتية المسيحية المصوفية .

ويستطرد هيغل الى تفسير التاريخ فيقول: ان الثاريخ هو نتاج العقل الخلاق، وان معرفتنا تهدف لان قوضح لنا: ان الحكمة الخالدة ، كما انها استطاعت التعدرك القصد من تحقيق غاياتها في مجال الطبعية ، كذلك ادركته في مجال الروح ، هذا الروح الذي يؤثر في الكون ويتحقق فيه ، فتأملنا في الوجود هو كناية عن نظرة الهية Theodicy او هو تبرير لوجود الله .

اما نظرة هيف في الخير والشر التاريخيين فهي نظرة تفاؤلية مثالية اكثر منها ديالكتيكية بالممنى الحرفي للديالكتيك ، من حيث ان الزيادة في والكم تؤدي الى تغيير في والكيف ، إذ ان هيفل يقول بان كل ما في الوجود من شر ، بما فيه الشر الاخلاقي ، لا بد من ان يتعقل ( لاحظ كلة يتعقل ، وقابلها بكلة ينتفي التي هي التعبير عن الفعل الجذري الثوري للديالكتيك ) كما وانه لا بد من الموءالفة بين الروح التي تفكر ، وبين والسالب ، (الشر) . ويقول هيفل بان وسيلتنا الى تحقيق هذه الالفة بين الروح و والسالب ، فالسالب هي معرفة والموجب ، الذي فه يتلاشى السالب، فالسالب هو لحظة تابعة للموجب ( لاحظ هذا التعبير ) وبما انها كذلك فان والموجب ، متعالى عليها . وعندما نأخذ وعياً عن غاية الوجود النهائية (وهي خير في جوهرها على حد أيان هيفل ) ندرك أن هذه الغاية قد تحققت فيه بالفعل ، وأن الشر لم يتبد الى جانب هذه الغاية بقدار تبدي الغاية نفسها . وينتهى هيغل الى تقرير ما يلى :

ان مقولة « السالب » التي سبق الكلام عنها ، ترينا كيف ان ما هو نبيل وجميل في التاريخ يضحى به على هيكل « السالب » ولكن العقل لا يلبث ان يدفع السالب ليحل الغاية الايجابية محله .

### و \_ قوانين الديالكتيك الثلاثة :

هناك ثلاثة قوانين منبثقة عن الديالكتيك الهيغلي تؤمن بها الماركسية في ديالكتيكها المادي وتتبناها وهذه القوانين هي :

١ قانون وحدة المتناقضات

ب ــ قانون العبور من الكية الى الكيفية .

ج ــ قانون نفي النفي .

#### ١ – قانون وحدة المتناقضات:

ينص هذا القانون على ان التناقض هو ينبوع كل حركة وحياة، وان الحركة الذاتية مستخلصة من هذا الواقع ، ويقول هذا القانون ان كل شيء يوازي ذاته وينفى ذاته معاً .

فالزهرة مثلاً هي زهرة ونفى للزهرة في الوقت نفسه ، وذلك بقدرة الزهرة على ان تصبح ثمرة . اما سبب حياة كل كاثن فهو ان الكائن يحمل داخل ذاته متناقضات تتيح له التطور وتبعث فيه الحركة .

وقد اعجب لينين بهذا القانون فضمه الى المادية الديالكتيكية، واشبعه دراسة وتطبيقاً في العديد من مجالات الفكر المادي الديالكتيكي . وسبب اعجاب لينين بهذا القانون وحدة المتناقضات يعود الى أن لينين رأى ان هذا القانون يفسر عدم وجود و الحرك الاول ، (الله) منطقاً وعقلاً ، وان وجود المتناقضات داخل عضو من العناصر هو الذي يؤدي بالتالي الى تفاعلها فتحركها فحركتها .

#### ٢ - قانون العبور من الكمية الى الكيفية:

هناك نظرتان في هذا القانون ، النظرة الاولى وهي نظرة المادية الميكانيكية

التي تقول ان تطور العالم يتم نتيجة لتبدلات كمية محضة في الاشياء ، اما النظرة الثانية وهي النظرة الماركسية فتقول إن التطور يتم بتبدلات كيفية ، وان كل قبدل يطرأ يكون بادىء ذي بدء ، كميا ثم يزداد «كما » حتى يبلغ حداً يدعوه هيغل « بالعقددة » حيث لا يستطيع ان يتحول فيه الشيء ويبقى في الوقت فاته نفسه ، (أي لا يعود الشي يوازي ذاته وينفي ذاته معاً).

وهنا تنقطع العقدة او تنفجر اذا جاز لنا هــذا التعبير ( أي تحدث الثورة ) فتتبدل وكيفية » الشيء .

ويضرب المأديون الديالكتيكيون المثال التالي :

اذا سختنت الماء حتى درجة مئة سنتيفراد ثم تابعت تسخينها فارتفعت حرارة الماء الى ما فوق المئة سنتيفراد فعند ثذ لا يستمر الارتفاع الكي في الحرارة على الحاء الى بخار، وبذلك يحدث تبدل كيفي، وهذا ما يحدث المضاً اذا تدنت درجة حرارة الماء إلى تحت الصفر، فانه عند ثذ يتبدل وكيفية ، ايضاً اذا تدنت درجة حرارة الماء إلى تحت الصفر، فانه عند ثذ يتبدل وكيفية ، افي يغدو جليداً .

#### ٣ – قانون نفي النفي :

يحدد هذاالقانونالقضية والنقيض والمركب: (These Antithese, Synthese) كمراحل للتطور . فالقضية تتداعى تحت تأثير متناقضاتها التي تضج بالتناقضات والخصام ، فتخلي المكان للنقيض الذي ينفي القضية ، ويحاول القضاء على المتناقضات غير انه (أي النقيض) لا يوفق في محساولته إلى محو آثار المتناقضات القائمة في القضية فيرث عنها عناصر نزاع وصراع تطبيح بكيانه ، فيقوم المركب على انقاضه ويبني هيكله من العناصر الطيبة القضية والنقيض معا. وبهذا ينفي المركب النقيض الذي بدوره ينفي القضية وبذلك يصبح المركب نفي النفي .

البذرة التي تصبح شجرة المالشجرة التي تعطي الثمرة هي نفي للبذرة ، والثمرة الله تحملها الشجرة هي نفي للشجرة ، إذن فالثمرة هي نفي .

هذه لحة سريعة عن فلسفة هيغلل الديالكتيكية ، وقد سعيت كا يلاحظ القارىء ان أعطي لحمة خاطفة عن جميع آراه هيفل في الله ونشوء الكون والاخلاق والعقل والتاريخ في مجراه وتطوره وسبب ذلك ان الانسان لا يستطيع ان يفهم الماركسية في ماهيتها الديالكتيكية وماديتها التاريخية دون الله بديالكتيك هيفل وذلك لانه من هيفل ومدرسته تفرعت النظريات الديالكتيكية الحديثة من عينية ويسارية كالماركسية .

ان كارل ماركس يعتبر الثائر الاول على المدرسة الديالكتيكية الهيغلية وعلى جوهر فلسفتها ، وذلك في نظرته الى ردود الافعال الناشئة عن التناقض الذي هو في نظر الفلسفتين الهيغلية والماركسية أساس كل حركة وحياة وتطور في الحياة وكارل ماركس مع نقده الشديد للفلسفة الهيغلية يقر ويعترف بجميل هيغل وفضله في هذا المضار ، وهو يقول بصريح العبارة بانه اقتبس من الفلسفة الهيغلية النقاط العلنية المجردة ونحن لا نستطيع مع عدم انفاقنا وهيغل في الكثير من ابواب فلسفته إلا ان نقرر ان هيغل كان من ابرز فلاسفة عصره ان لم يكن ابرزهم جميعا ، وانه احد الفلاسفة القلائل الذين ساهموا مساهمة فعالة في تخطيط و بناء الفلسفيات الحديثة للدول البرجوازية ، كا وأن اثره بارز وفعسال في وبناء الفلسفيات الحديثة للدول البرجوازية ، كا وأن اثره بارز وفعسال في النظريات الاشتراكية الميطانية وغيرها .

اما مآخذنا الرئيسية على « هيغل » فهي تصب في ان فلسفة هيغل قد أدت خدمات جلمي للطبقات البرجوازية المتوسطة والكبيرة ، وقد عملت على بلبلة افكار الطليعة من « الانتلجنسيا » وساعدت على تدعيم النظيمام القيصري الاستبدادي، وتدعيم الدولة الالمانية التي كانت تشرف عليها آنذاك الارستقراطية والرأسمالية والعسكرية الالمانية . وكان هيغل ينظر الى الدولة كجوهر مقدس ورن ان يحدد شكل الدولة او يحدد اتجاهاتها ومذاهبها الاجتاعية ذات المحتوى الانساني، ولهذا لاقت فلسفة « هيغل » تحبيذاً وترحيباً شديدين من قبل القيصرية

الالمانية التي اعتبرتها الفلسفة الرسمية للدولة .

ومن المؤسف ان يكون فيلسوف كبير كهيفل نسي او تتنساسى العمال والفلاحين كطبقة تشكل الاكثرية الساحقة من الامة ، ونسي او بالاحرى تناسى دورها الهام والحيوي في التاريخ ، ونسي او بالأحرى تناسى أبسط حقوقها في في الحياة ، اذ إن مثاليته وايمانه بوجود ما اسماه « بمخطط العناية الالهية ، قد جعلت من فيلسوف الصراع والديالكتيك فيلسوفا يؤمن بالقدر والقدرية .

لقد كانت تنتاب وهيغل ، ازمات ضمير عنيفة ، وكان يامس ان فلسفته لم تحل مشكلة الفرد الانسان ، لذلك بذل في جميع مؤلفاته جهوداً حثيثة لايجاد قواعد ومناهج انسانية لتربية الفرد كمواطن في ظل الدولة القومية ، وتربية الانسان كانسان ، ولكن من المؤسف ان جميع جهود هيف ل في هذا المضار قد لاقت فشلا ذريعاً ، ولذلك جاء كل ما خطه وكتبه عن هذا الامر غامضاً مبهما لأن الدولة ، هذا الكيان و المقدس ، حسب ايمان هيغل ، والدولة القيصرية الالمانية بالذات ، كانت تسد أمامه طريق الحق والحقيقة .

وهذا الايمان العميق بالدولة ككيان مقسدس انحرف في النهاية بهيغل عن جوهر فلسفته بالذات ، وضرب عرض الحائط بقسانون اذابة المتناقضات في المركب ( Synthese )ونفيها نفيا كليا ،اذ أنه سعى في نشاطاته الفلسفية لا لينفي المتناقضات بل ليمقد صلحاً بينها ، والصلح كا يعلم القساريء بين المتناقضات امر مستحيل التحقق . لقد دعا الى المؤالفة بين الروح التي تفكر وبين و السالب » والشر ، على حد تعبيره ، واعتبر الشر لحظسة تابعة للموجب ، وغرق في خضم و فكرته » و Idea » وعمل هذه و الفكرة » في جوهرها خيرة ، فأغرق في التفاؤل والايمان بأن جوهر الخير في و الفكرة » لا بد ان ينتصر ، وأن العقل لا بد ان يطرح السالب و الشر ، ليحل الفاية الايجابية محله . وبذلك غلى هيغل روح الاتكالية في الجماهير وجعلها تستسلم الى مصيرها منتظرة من الشر أن هيغل روح الاتكالية في الجاهير وجعلها تستسلم الى مصيرها منتظرة من الشر أن المجتمع ، غير عالم ان سيادة العقل وتحقق الحق والعدل في المجتمع هو النتاج

الآلي والوحيد لصراع المتناقضات داخل المجتمع ، وان الحركة في جميع اشكالها وجالاتها ، لا العقل ولا وتعقل الشر » مي وحدها التي ستدفع المجتمع في النهاية الى تجسيد الحق والعدل في رحابه ، لذلك كله فانني شخصيا اعتبر و هيفل » حسب اجتمدادي مفترق الطرق للديالكتيك ، اذ ان من هيفل تبدأ حركة الديالكتيك الجديدة ، الحركة الماركسية ، التي لا تسير متوازية والديالكتيك الحيفلي ، وانحا تسير في اتجاه معاكس له تماماً ، اتجاه لن يكنها ابداً ، بعد انطلاقها من قوانين الديالكتيك الهيفلية الثلاثة ، من الالتقام بها من جديد او الطلاقها من قوانين الديالكتيك الهيفلية الثلاثة ، من الالتقام عماء او حتى مهادنتها ، وبهذا يقول كارل ماركس في كتابه «رأس المال» الجزء الأول ما يلى :

« ان طريقي الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة الهيغلية من حيث الاساس. فحسب ، بل انما هي ضدها تماماً ».

ويقول ستالين في كتابه المادية الديالكتيكية والمادية التــــاريخية (ترجمة. خالد بكداش) الصفحة ـــ ١٣ ــ:

«عندما يعر"ف ماركس وانكاز طريقتها الديالكتيكية يرجعان عادة إلى هيغل ، باعتباره الفيلسوف الذي ابان الخطوط الاساسية للديالكتيك ، غير ان ذلك لا يعني ان ديالكتيك ماركس هو عين ديالكتيك هيغل، لان ماركس وانكلز لم يقتبسا من ديالكتيك «هيغل» سوى «نواته العقلية» وطرحا قشرته المثالية ثم وسعاه وانمياه واعطياه طابعا علميا حديثا ».

### ز\_الماركسية:

ليست الماركسية نظرية جديدة في علم الاقتصاد السياسي فحسب، بل انهـــا مفهوم عام للعــــالم ونظرة فلسفية شاملة الى الكون. فكارل ماركس ليس

بفيلسوف بحده فحسب ، بل انما هو فيلسوف ثوروي بكل ما لكلمة الثوروية من معنى ومفهوم ، اذ إن في ماركس ببدأ مفهوم جديد للفلسفة ، مفهوم يتناقض والمفهوم المثالي ، هذا المفهوم الذي منه تنبع جميع الاديان من يهودية ومسيحية واسلامية وغيرها من المذاهب الميتافيزيقية ، ان فلسفة ماركس تهتم في جوهرها بجميع القضايا التي تمس من قريب او بعيد مشكلة الانسان ، انها تعمالج قضية نشأته في الكون والمكان الذي يشغله ومهمته على هذه الارض ومصيره التاريخي، وحويته وطريقته لمارسة هذه الحرية، وموقفه من قضية الله كفكرة وجوهر، وهي ، أي الماركسية ، تعنى بجميع ما تفرع ويتفرع من الفلسفات من مذاهب، وذلك منذ القدم حق اليوم

وانا لا اقول هذا ان ماركس هو الذي خلق الماركسية ،بل ان الماركسية هي ككل علم او مذهب نتاج لجهود جماعية منذ هرقليط حتى ماركس ، غير التفضل ماركس يبرز في تنسيق هذه الجهود في نظرية جديدة لها قوانينها الخاصة ، وهذا لا يعني ابدا انتقاصاً من قدر ماركس إذ ان ماركس قد اضاف الى تلك الجهود الجماعية جهوداً لولاها لما استقامت للماركسية ، كنظرية ومفهوم للكون ، قواعد وأسس .

وقبل ان اتابع حديثي عن الماركسية يحتم علي الواجب ان أشير الى الجهود القيمة التي بذلها رفيق ماركس وصديقه فريدريك إنكاز، هذه الجهود التي أدت إلى تباور الماركسية على أسس علمية تعتمد العلوم الطبيعية دليلا وبرهانا، وقد جاءت جهود انكاز بارزة في كتابه المشهور « ديالكتيك الطبيعة ، هذا الكتاب الذي أعتبره معادلاً في أهميته لمؤلف ماركس المشهور « رأس المال » .

فلقد كانت هناك حتى ظهور الماركسية نظرة واحدة ومفهوم واحد للكون، وكانت تلك النظرية وهذا المفهوم تعتمدان و الله ، خالقاً ومحركا اول للكون، وترى ان الله قد خلق جميع ما في هذا الكون من شموس وكواكب واقمار وحيوان ونبات وجهاد، وان و الله ، هو الذي يدير ويوجه الاشياء كلها في جميع عناصرها . وعن هذه النظرية نشأت و الميتافيزيقيا » ، ونشأت جميع المفاهم

التي تعيش بمناى عن العقل و المنطق و بالتالي عن الادراك الانساني و كان اول من سدد إلى «الميتافيزيقيا» طعنة نجلاه الفيلسوف الالماني «عمانوثيل كانت» اذ جاءت نظرية «كانت» الكونية ، ومن ثم نظرية «لابلاس» في تفسير تكوين الاجرام السماوية من دوران « الكتل السديمية » بثابة الثورة على النظرية القديمة القائلة بان النجوم وسمواتها هي صورة منذ الآلاف او الملايسين من السنين عن الابدية اللامتحركة . ومن ثم جساء « داروين » الانكليزي ليقول بأن الحياة نشأت وتطورت من « الخلية الحية » الاولى « البروتست » حتى الانسان و اخيراً جاء ماركس ليوجه الضربة القاضية الى « الميتافيزيقيا » التي تعتمد « الله » لها مفهو ما وجوهرا ، وليطلع على العالم بالفلسفة الماركسية التي يتفرع عنها الآن ما يعرف بالمادية الديالكتيكية و المادية التاريخية .

## حـ المادية الديالكتيكية:

قلنا ان المادية الديالكتيكية تتعارض و « الميتافيزيقيا » تعارضاً تاماً وتختلف و الميتافيزيقيا » تعارضاً تاماً وتختلف و الميا اختلافاً جوهرياً وقد أبان ستالين في كتابه المعروف «المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » أوجه التعارض بين الماركسية والميتافيزيقيا اذ قال في الصفحة من كتابه المذكور – ترجمة خالد بكداش – ما يلي :

« تتميز الطرق الديالكتيكية الماركسية بالخطوط الاساسية التالية ·

وأ \_ إن الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية ، لا يعتبر الطبيعة تراكماً عرضياً للأشياء ، او حوادث بعضها منفصل عن بعض او احدها منعزل عن الآخر ، بل يعتبر الطبيعة كلها واحداً متاسكا ، ترتبط فيه الاشياء والحوادث فيا بينها ارتباطاً عضوياً ويتعلق احدها بالآخر ، ويكون بعضها شرطاً لبعض بصورة متقابلة . »

ب - « ان الديالكتيك خلافاً للميتافيزيقية ، لا يعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود ، حالة ركود واستقرار ، بل يعتبرها حالة حركة وتغير دائمين ، حالة عبدد وتطور لا ينقطمان، ففيها دائماً شيء يولد ويتطور وشيء ينحل ويضمحل. ج - « ان الديالكتيك، خلافاً للميتافيزيقية ، يعتبر لها حركة التطور حركة أغو بسيطة لا تؤدي التغيرات الكية فيها الى تغيرات كيفية ، بل يعتبرها تطوراً ينتقل من تغيرات كمية ضئيلة وخفية ، الى تغيرات ظهاهرة واساسية ، أي الى تغيرات كيفية . ه.

ما ورد يتضح ان المادية الديالكتيكية هي المفهوم الماركسي في الفلسفة ، وهي كا يرى القارى، تعتمد المادة جوهراً ونقطة لانطلاقها وترى ان التناقضات يكتنف المادة هو أساس كل حياة ووسيلة كل نمو وتطور، وان وحدة المتناقضات في المادة (قانون وحدة المتناقضات). هي التي تؤدي الى التبدل المحيفي، وهي التي تخلق الحركة وتجعل جميع الاشياء متحركة ابداً ، والحركة كما ترى المادية الديالكتيكية ليست مجرد انتقال آلي، بل انها التبدل الكيفي المستمر، كما وان الجود ، او السكون ، ليسا سوى مظهرين ، وهما حالتان خاصتان من حالات الحركة ، والحركة لا يمكن ان تخلق خلقاً ، كما ولا يمكن ان تباد ، لان حالات الحركة ، والحركة لا يمكن ان تخلق خلقاً ، كما ولا يمكن ان تباد ، لان التركيب المادي للمادة ، هذا التركيب القائم على التناقض يجعل المادة في حركة داغة ، وكل ما يمكن ان يعمل بالنسبة للحركة فهو توجيهما لا خلقها أو إبادتها داغة ، وكل ما يمكن ان يعمل بالنسبة للحركة فهو توجيهما لا خلقها أو إبادتها مظاهرها .

وبهذا يقول إنكاز في كتابه ﴿ ديالكتيك الطبيمة ،ما يلي:

و إنما تتحرك المادة في مدار خالد، ولا ربب انها دورة لا تكتمل إلا في مدد الميست سنتنا الارضية وحدة قياس كافية لهما، دورة فيها ساعة النمو الاعلى، ساعة العضوية، وكذلك الساعة التي تحيا فيها كائنات تعيي ذاتها وتعي الطبيعة، هذه الساعة تقاس بمثل الدقة الصارمة التي يقياس بها المكان الذي توجد فيه الحياة ووعي الذات، وهي دورة كل نمط متناه من انمياط وجود المادة سواه .

أكان شمسيا او سديميا ، حيوانا مفردا أم جنسا من الحيوان ، هي كلها معا عابرة عارضة ، وحيث ليس ثمة شيء خالد الا المسادة التي هي في تغير خالد في حركة خالدة ، وذلك وفقاً للقوانين التي تحكم حركتها وتغيرها .

ثم يستطرد انكاز في القول في الكتابذاته:

«ولكن أيا كان التواتر والكثرة، واية كانت الدقة الصارمة المطلقة الصرامة التي تتم بها هذه الدورة في الزمان والمكان، ومها كان عدد ملايبين الشموس والاوضين التي تولد وتفنى، ومها بلغ الزمن اللازم لكي تستقر وتتوطد الحياة العضوية في نظام شمسي ما، ولو انحصر الامر في سطح كوكب واحد، ومها كانت لا تحصى الكائنات العضوية التي كان عليها في البدء الظهور والفناء قبل ان يخرج من داخلها حيوانات ذات دماغ قدادرة على التفكير، وقبل ان تجد هذه في مدة قصيرة من الزمن الشروط الخاصة بحياتها، ثم تباد بعد لذ، هي ايضاً دون رحمة، ازاء كل هذا نحن موقنون كل اليقين بأن المادة في كل تحولاتها تبقى هي اياها بقاء خالداً، وان ليس ثمة اية صفة من صفاتها يكن ان تفقد، وانها بالتالي اذا كان خللااً، وان ليس ثمة اية صفة من صفاتها يكن ان تفقد، وانها بالتالي اذا كان عليها يوماً في الارض، بضرورة حتمية لا مرد لها، أن تبيد وتسحق ازدهارها الاعلى المتجلي في الدماغ المفكر، فيجب بالمضرورة والحتمية ذاتها ان تعيد انتاج الدماغ المفكر في أي مكان آخر وفي اي زمان ه.

مما ورد يتضح مدى افر نظرية ، كانت ولابسلاس» الكونية ، ومن ثم نظرية وداروين » البيولوجية في المادية الديالكتيكية ، فالشيء الخالد الوحيد في الكون هو المادة في اصغر جزئياتها ، والتنساقض في عناصرها هو كا ترى الديالكتيكية وسيلة كل نمو وتطور ، فلا مكان اذن هناك لخالق او محرك اول ، فالحركة تنبيع من المادة ، وللمادة كا ترى الماركسية ، فهن حي متحفز ، وبذلك يقول انكلز : « إنما اولى خصائص المادة واهمها هي الحركة لا من ناحية كونها حركة آلية ورياضية فحسب ، بل من حيث هي ذهن حي متحفز ، او من حيث ما يسودها من قلق على حد تعبير « يعقوب بوهم »

والمادة وفق المفهوم الماركسي ليست كتلة فحسب ، بل هي طاقة ايضًا ، والطاقة

هي الحركة ، ولا يمكن ابداً ان تفصل المسادية الديالكتيكية بين الكتلة والطاقة ، إذ انها ترى انه لا انفصام بين الكتلة والطاقة ، وذلك بسبب ما يكتنف المادة من تناقض ، كما ويقول الماركسيون ايضاً ان كل عنصر هو كتلة وطاقة ، ويستشهدون على ذلك بان العالم الرياضي و لابيديف ، و Lebedev ، قد اثبت علمياً ان للضوء كتلة ايضاً ، وانه لا توجد هناك مسا تعرف بالطاقة المجردة ( Pure Energy ) كما وان العلوم النووية الحديثة قد اظهرت الارتباط الذي لا تنفصم له عرى ، بين الكتلة والطاقة ، ويستطردون في استشهادهم الى القول بان الثفاعل النووي هو في الاساس والجوهر عملية تحول كيفي، إذ بتحول جزء من المادة ذو كتلة وطاقة معينة الى ضوء وحرارة لهما كتلة وطساقة تساوي كمية الطاقة التي كانت محتزنة في الكتلة قبل التحول .

واخيراً يستشهدون بقول اينشتاين القائل بان الكتلة هي حالة موقتة للطاقة ، وان الطاقة هي حالة وقتية للكتلة ، وان الطاقة والكتلة غير قابلتين للانفصام او الفناء .

أضف الى ذلك ان الماركسين على حد تعبير انكاز لا يمكن ان يتصوروا المادة دون حركة (طـاقة) كما وانه لا يمكن ايضا تصور الحركة (الطاقة) دون مادة، وهم يرون في الكتلة قيـاساً للسكون (القصور الذاتي) (Inertia) وفي الطاقة قياساً للحركة.

ويرى الماركسيون ان الكون في مجموعه وحدة كاملة توانه لا يوجد هناك إي عنصر يمكن الا يتأثر بالعناصر الاخرىالموجودة في الكون، وبهذا يقول انكاز في رسالة له الى ماركس مؤرخة في ٣٠ ايار « مايو » ١٨٧٣ ما يلي:

« إن حركة جسم منعزل ليست موجودة ... وليس ثمة ما يقال في جسم خارج نطاق الحركة ، عديم كل صلة بالاجسام الاخرى » ·

ويذهب الماركسيون الى تطبيق قانون التناقض على حركة الكواكب السيارة فيقولون بان حركة الكواكب السيارة ليست ممكنة الا بصراع الاضداد ويبر هنون على ذلك بانه لو لم يكن ثمة جذب لاندفع الكوكب السيار في خط

مستقيم وفقاً للمهاس ، كما ولو لم يكن هناك ثمة عطالة لاندفع الكوكب السيار في الاتجاه المعاكس ولسقط عموديا في الشمس . ويقولون ايضاً ان صراع الاضداد يتخذ حتى من الذرة ميداناً له . ففي الذرة كا برهن الفيزيائيون طاقات جاذبة واخرى طاردة ، ومن ثم يقرر الماركسيون بان المادة خالدة في الزمان وهي غير محدودة بمكان ، كما وانها منبع كل حركة ومنبع التبدل والتغير، والجوهر في الانتقال من الكمية الى الكيفية . وهي بالتالي لم تخلق ولا يمكن ان تفنى او تباد ، وان جميع التحولات التي تحدث في الكون اللامتناهي ، هي بمثابة تحول لامتناه لمختلف انواع المادة التي هي حركة دائمة .

أضف الى ذلك ان المادية الديالكتيكية على طرفي نقيض والفلسفة الهياوزوية (Hylozoism) مذه الفلسفة التي تقول بأن لكل نوع من انواع المادة خصائص الحياة والحساسية والفكر ، إذ تقول المادية الديالكتيكية ان الحياة والحساسية والفكر لا تظهر في المادة الا في مراحل تطور راقية جداً من « تعضون » والفكر لا تظهر في المادة . كا وان الميادية الديالكتيكية على خلاف جوهري و « الآلية » إذ ان « الآلية » تعتبر جميع التبدلات الكيفية مجرد انتقالات في المكان ، بينا ترى الميادية الديالكتيكية ان « الآلية » ليست سوى شكل المصرورة الكونية .

وتعارض المادية الديالكتيكية النظرية الهيفلية القائلة بان الفكر متقدم على « او الفكرة » ( Idea ) هي شيء منفصل عن العالم ، وان الفكر متقدم على الطبيعة ، اذ ترى المادية الديالكتيكية انه لا يكن ابداً فصل الفكر عن المادة المفكرة ، كما وان تقدم الطبيعة على الفكر أمر " محقق ، أضف الى ذلك ان العقل ذاته ليس سوى نتاج المادة الاعلى ، وبذلك يقول فريدريك انكلز في كتابه و لودفيغ فيوروخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية ، ما يلي :

« أن العالم المادي الذي تدركه حواسنا، والذي ننتمي اليه نحن انفسنا، هو الواقع الوحيد، اما إدراكنـــا وفكرنا فها، مهما ظهرا رفيعين ساميين، ليسا سوى نتاج مادي جسدي هو الدماغ . . . إن المادة ليست من نتاج العقل، بل

ان العقل نفسه ليس سوى نتاج المادة الاعلى .

وتقول المادية الديالكتيكية رداً على فلسفة هيغل إنه من المستحيل أن تسبق فكرة ما، عن شيء ما، عن وجود هذا الشيء إذ ان الفكرة عن الشيء هذا تكون ابداً لاحقة، لا سابقة . فان الواقع على حد تعبير ماركسوانكاز ليس هو الشكل الحادثي للفكرة ، بل ان الفكرة هي انعكاس للحركة الواقعية المنقولة الى الدماع البشري والمستقرة فيه . لذلك ترى المادية الديالكتيكية ان الكون ليس من نتاج فكر ازلي أبدي ، بل انما هو نتاج المادة المتحركة . ولهذا يعتبر ماركس ان كل شيء مقلوب رأساً على عقب في فلسفة هيغل التي تعتبر « الفكرة ، سابقة لوجود الحكون

وتعارض المادية الديالكتيكية النظرة المثالية التي تقول بانه ليس من الممكن لنا ان المحكن ان نعرف العالم و والاشياء بذاتها ، وتقول بانه من الممكن لنا ان نكتشف عن طريق العمل والعلم والتجربة قوانين العالم والكون، وبذلك يقول انكلز في كتابه و لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكة ، ما يلي :

« إن اعظم رد حاسم لهذه النزعة الفلسفية وعدم امكان معرفة العالم والاشياء بذاتها » ولكل نزعة اخرى غيرها ، هو العمل ، وعلى الاخص التجربة والصناعة ، فاذا استطعنا ان نبرهن على صحة فهمنا لحادث طبيعي بخلق هذا الحادث بانفسنا ، وباحداثه بمساعدة شروطه ، وباستخدامه فوق كل ذلك في سبيل أغراضنا ، ففي ذلك القضاء على الشيء بذاته » .

### ط \_ اخلاقية المادية الديالكتيكية:

ترى المادية الديالكتيكية ان القيم الأخلاقية في نختلف المذاهب الأخلاقية ، انما تنبع اولاً واخيراً من الظروف الاقتصادية النساجة عن مختلف الانظمة

الاقتصادية التي عرفها المجتمع البشري . فلكل نظام اقتصادي مذهب الحلاقي خاص به ، وهذا المذهب يرمي الى قدعم الكيان السياسي والاجتاعي للنظام الاقتصادي القائم ، فعلى الباحث على حد تعبير انكاز ، إذا ما اراد ان يتعرف على التحولات والتغيرات في شق وجوهها ومنها الاخلاقية ، ألا يبحث عن اسبابها في عقول الناس او في سعيهم وراء الحق والعدل الازليين ، وانما عليه ان يبحث في اقتصاديات العصر الذي يعنيه ، وفي التغيرات التي تطرأ على اسلوب الانتساج والتبادل .

لذلك فان المادية الديالكتيكية ترى ان لكل عصر يسوده، اسلوب معين من اساليب الانتاج، مذهبه، وللنظام النظام الانتاج، مذهبه الاخلاقي الخاص به، فلنظام الشيوعي مذهب أخلاقي خاص به.

وترى المادية الديالكتبكية ان الفضائل تنبع من نبع واحد هو الاشتراكية المتطورة الى شيوعي، تتحقق الم المتطورة الى شيوعي، تتحقق الم الفضائل الممثلة بعدم استغلال الانسان للانسان، وعدم استعباد طبقة اجتاعية لختلف الطبقات الاجتاعية الأخرى، وتوطيد حق الانسان في الحياة لا بوصف يقدم للمجتمع خدمات نافعة بل بوصفه انساناً. وترى الماركسية ان الانسان يمكسب وجدانه وضميره اكتساباً، وذلك اثناء تعامله والطبيعة، اذ ان معيشة الانسان الاجتاعية هي وحدها التي تحدد على حد تعبير كارل ماركس ادواكه واحاسيسه، وهي التي تخلق فيه الضمير والوجدان.

ولما كانت المادية الديالكتيكية تؤمن بالحركة وتؤمن بان المجتمع في حالة حركة دائمة وفي حالة غو وتطور دائم ، لذلك تؤمن ايضاً بان المفاهيم الاخلاقية هي ايضاً في حالة تطور دائم ، غير ان نعذا التطور وفق قانون العبور من الكية الى الكيفية ، هو تطور ثوري يتحقى بقفزات تاريخية ، كذلك فان المكية الى الكيفية ، هو تطور ثوري يتحقى بقفزات تاريخية ، كذلك فان المداهب الاخلاقية تخضع لقوانين الديالكتيك الثلاثة ، فالفضائل التي تمتبر فضائل في عصر معين يسوده اسلوب انتهاج معين ، تصبح النقيض في عصر يليه يسوده اسلوب مغاير لسابقه من العصور وهكذا دواللك . . .

#### ي ــ المادية التاريخية:

ان المادية التاريخية هي علم متفرع من المسادية الديالكتيكية وهو يختص بشرح وايضاح قوانين الديالكتيك التي تحكم وتوجه تطور المجتمعات وترسم التاريخ خط سيره . وترى المادية التساريخية في التاريخ عنصراً ابدي الحركة وهو — اي التاريخ – قصة الانسان الملاحق لفساياته منذ فجر التاريخ حق عصرنا هذا . كا وانها ترى بان انتصار البروليتساريا وتحقق الدولة الاشتراكية ومن ثم تجسد المجتمع الشيوعي امر محتوم يفرضه التطور والتحولات الحيفية تطرأ على اساليب الانتاج وتبادله .

وهنا قد يقول قائل: إذا كانت المادية التاريخية تؤمن بان التناقض هو أساسها وجوهرها، وان هذا التناقض سيجمل تحقق سيادة البروليتاريا أمراً أكيداً علماذا اذن تنشأ الاحزاب الشيوعية وتمارس نشاطاتها ?!

وعلى هذا السؤال يجيب كارل ماركس في نقده و لفلسفة الحق ، و لهيفل ، بأن النظرية تصبح قوة مادية حالما تنفذ إلى اذهان الجماهير وقاوبها ، لذلك يرى الماركسيون ان مهمتهم تنحصر في حشد وتحشيد الجماهير وراء الاهداف الثورية بغية الاسراع في تحقيق المجتمع الشيوعي ، وذلك لأن النظرية الماركسية لا ترى في التطور تنابعاً آلياً ، او نمواً رقيباً ، بل انحسا ترى في التطور قفزات ثورية تاريخية يفرضها قانون العبور من الكية الى الكيفية . ولقد دلت تجربة استيلاء الماركسين على السلطة في الاتحاد السوفياتي ، ان لهذه القفزات الثورية التي وان جاءت غير مطابقة لحرفية قانون العبور من الكمية الى الكيفية ، اثرها البالغ في قطع الاشواط الطوبلة نحو الاشتراكية ومن ثم تجسيد المجتمع الشيوعي .

ولكن حسب مفهوم قانون العبور من الكمية الى الكيفية يتضح لنا تماماً ان الدولة والمجتمع يعسبوان من المجتمع ذي الدولة الرأسمالية الى المجتمع ذي الدولة الاشتراكية ، وان طريق الرأسمالية وبلوغ الرأسمالية ذروة المحلالها ، هو

المرحلة المحتومة لتحقق الانتقال والتحول الكيفيين ، وهذا مسابيعني انه كان يتوجب على روسيا القيصرية التي كان يسودها نظام اقطاعي وعلى الصين التي لم تكن حالها تختلف كثيراً عن حال روسيا القيصرية ،ان تمرا في المجتمع ذي النظام الرأسالي اولاً ، ومن ثم تقفزان قفزة ثورية الى المجتمع ذي الدولة الاشتراكية . قد يقول القسارى عن ان قانون العبور من الكية الى الكيفية ، يجب ان يكون نافذ المفعول في بلدان بلغت الذروة في التنظيم والانتساج الرأساليين كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والمانيا وبلجيكا وغيرها من البلدان الرأسالية ، فلماذا إذن لم تتحول المجتمعات في البلدان الآنفة الذكر الى مجتمعات ذات انظمة الشراكية ، وذلك طالما ان المادية الديالكتيكية التي تؤمن بالتناقض مولد الحركة والتطور ذي القفزات الثورية تقول بهذا ?!

ثم قد يذهب الآخرون الى القول متسائلين عن الاسبباب التي تدعو الاتحاد السوفياتي للمناداة بفلسفة التعايش السلمي بين النظهامين الرأسالي «والاشتراكي» (اذا جازلي استعال كلمة اشتراكي وذلك لان النظهام في الاتحاد السوفياتي يستهدف تحقيق الاشتراكية ولم يصبح اشتراكياً بعد).

فهل من الممكن اذن قيام تعايش سلمي بين النظامين ، ونحن نرى المادية الديالكتيكية من فلسفية وتاريخية تقول بالاستحالة المطلقة لمثل هذا التعايش ، إذ انها ترى ان النظام الاشتراكي لا يمكن ان يقوم الاعلى انقاض النظام الرأسالي الذي هو مرحلة سابقة ومحتومة للاشتراكية .

وهنا قد يقرر بعض القراء ان قانون العبور من الكية الى الكيفية والذي هو حجر الزاوية في المادية الديالكنيكية هو قانون خاطىء بدليل ان الماركسية قد انتصرت في بلدين اقطاعيين هما الاتحاد السوفياتي والصين ، وفشلت في بلدان اخرى ، كان من المتوجب على النظرية الماركسية ان تنظر فيها ، وأعني بهذه البلدان ، بلدانا بلغ فيها التنظم والانتاج الرأساليان الدروة ? ان الشيوعيين يجيبون على هذه الاسئلة الخطيرة قائلين بان قانون العبور من الكية الى الكيفية ليس بخاطىء أبدا ، بل إنما هو قانون حديدي كان ولا يزال احد

اللقوانين الهامة التي تنظم مسير التاريخ ومجراه .

وهم يوافقون القارىء على ان طبيعة النظام الذي كان يسود روسيا القيصرية والصين ، كانت اقطاعية في جوهرها، وان الثورة البلشفية التي نشبت في هذين القطرين ، انما نشبت والرأسالية لمساترل في الدور الجنيني في كل من الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية ، وذلك لأن الصناعة التي هي أهم مظاهر الرأسالية ، كانت حتى نشوب تينك الثورتين ، في مرحة جد بدائية ، لهذا فان الاقطاعيين من كبار ملاك ونبلاء هم الذين كانوا يسيطرون على مقدرات الامور في البلدين المذكورين آنفا، وكان النظام الاقطاعي في الصينوروسيا القيصرية قد بلغ درجة من الانحلال ، اصبح بقاؤه معها امراً مستحيلاً . ولمسالم يكن هناك آنذاك في روسيا القيصرية ، او الصين ، من طبقة برجوازية كبيرة ، او متوسطة ، وذات شأن في المجتمع ، وفي ميدانيه الاقتصادي والسياسي ، ولما كانت هناك آنذاك قوى رأسالية متقدمة ( Advanced ) تحارب التصنيع في كل من الصين وروسيا القيصرية ، وتبذل كل جهد للحياولة دون صيرورة هذين البلدين منافسين لها ، ولما كان وعي الجماهير في القرن العشرين اسرع استجسابة للحركات الثورية ، فلم الاسباب كلها انتصرت النظرية الماركسية في بلدين يسودها نظام طابعه الاقطاع .

ولكن هل عبر هــذان البلدان الى المجتمع الاشتراكي ? وهل ألفيت مرحلة الرأسالية ? وهل طرأ اي تعديل على كيفية المجتمع ?

ان الجواب على السؤال الاول هو ان البلدين المذكورين لم يعـبرا الى المجتمع الاشتراكي بعد بل انها في الطريق اليه وذلك بسبب تسلم البروليتاريا دفة الحسكم في البلدين المذكورين .

أما الجواب على السؤ البالثاني فهو ان مرحلة الراسالية لم تبلغ لان الفاءها يعادض قانون العبور من الكمية الى الكيفية، كا وإن الفاءها يجمل تحقق الجتمع الاشتراكي امراً مستحيلاً، اما ما حدث ويحدث في الاتحاد السوفياتي الآن فانما هو تجميد للراسمالية بكامل معانيها، ولكن هذه الراسمالية ليست برأسهالية

ذات صفة فردية بل انما هي رأسالية ذات صفة جماعية ، انها رأسمالية الدولة التي تستهدف انماء القوى الانتاجية في الاتحاد السوفياتي وخلق صناعة قوية.

كلنا يعلم أن كارل ماركس يتهم الرأسماليين باللصوصية والسرقة ، ويقول بانهم يسرقون « فائض القيمة»الذي هو من حق العيال لـُـنموا يواسطته ثرواتهم، إذن فمن اهم مظاهر الرأسمالية هو ان « فائض القدمة » الذي هو حق مشروع للعمال يذهب الى غيرهم ، وهذا هو ما يحدث الآن تماماً في الاتحاد السوفياتي وفي الصين إلى حد ما . ﴿ فَفَائْضُ القيمة ﴾ في الاتحاد السوفياتي لا يذهب الى العمال بل انما يذهب الى الدولة ، ولكن مع هذا يبقى النظـام في الاتحاد السوفياتي ذا محتوى اشتراكى، وذلك بسبب ان ما تأخذه الدولة من «فائض قيمة ، الذي هو حق مشروع للعمال لا تبــــنده الدولة كا يبدده الرأسماليون ، بهل أنما تعيد توظيفه في المشروعات الانمائية بغية زيادة القوى الانتاجية في الاتحاد السوفياتي سعياً وراء تحقيق المجتمع الاشتراكي فالمجتمع الشيوعي . اننـــا لا شك نذكر الخلاف الذي حدث بين خروشوف ومالنكوف ، لقد كان هذا الخــلاف يدور حول عما أذا كان يجب أن تعطى الأفضلية في التوسُّع للصناعات الاستهلاكية المنتجة للسلع الاستهلاكية ذات الدورة الواحدة ، أم للصناعــات الثقيلة المنتجة للسلع الرأسمالية ، لقد كان الخلاف بالأحرى يدور حول عما إذا كان قد آن للدولة أن تعيده فائض القيمة، إلى العال؛ بغية رفع المستوى المعاشي لهم؛ وكانخروشوف يقول بضرورة متابعة اعطاء الافضلية للتوسُّع للصناعات النُّقيلة ، أو بمعنى آخر بضرورة متابعة الدولة الاستيلاء على«فائض القيمة»...وانتصر خروشوف اخيراً بسبب ما يسود العالم من توتر ، ويسبب بمارسة الدول العظمي لسياسة القوة .

مما ورد يتضح لنا ان قانون العبور من الكية الى الكيفية ليس بقانون خاطيء ، فالاتحاد السوفياتي الذي شيد على انقاض نظام اقطاعي قيصري لا يزال حتى الآن يمر في مرحلة النظام الرأسالي ، غير أن هذا النظام يختلف كا قلت آنفا عن الانظمة الرأسالية الاخرى، إذ انه نظام رأسالية الدولة ذو الصفة الجماعية ، وليس بالنظام الرأسالي الفردي ، لذلك فان عبور الاتحاه السوفياتي الى النظام الاشتراكي لن يكون عبوراً ثوروياً او قفزة ثوروية بل

سيكون نهاية مرحلة أو دخولاً طبيعياً ، وبتعبير آخر ن، التبدل و الكيفي » الذاش، عن التطور و الكمي » لن يجيء بسبب سيطرة البروليت اريا على مقاليد الحكم في الاتحاد السوفياتي نتيجة لقفزة تاريخية ، بل انما سيجيء كخطوة عادية ومباشرة في طريق المجتمع السوفي اتي الى تجسيد المجتمع الشيوعي ، أما في بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وغيرها من البلدان التي بلغت مرتبة رفيعة في التنظيم والانتاج الرأسهالين ، واعني بهذه البلدان البلدان المستعمرة منها، في التنظيم والانتاج الرأسهالين ، واعني بهذه البلدان المدتنفيذ قانون العبور من الكمية الى الكيفية . كا وان الدولة في البلدان المذكورة أخدت تقوم بتهذيب الرأسهالية وتأديبها عن طريق ضريبة الدخل ذات النسبة المرتفعة ، وتتدخل في توجيه الاقتصاد، غير ان هذه الاجراءات جميعاً ، لن تفلح في المدى الطويل ، وذلك بسبب التناقضات التي تكتنف كيان النظيم الرأسهالي ، والتي تتجلى في وذلك بسبب التناقضات التي تكتنف كيان النظيم الرأسهالي ، والتي تتجلى في الازمات من وسيلة لانفراجها إلا في الحرب .

قلنا في مطلع مجثنا في المادية التاريخية أنها علم متفرع من المادية الديالكتيكية يختص بشرح وايضاح قوانين الديالكتيك التي تحميك وتوجه تطور المجتمعات ، وترسم للتاريخ خط سيره . ويفسر ماركس وانكلز المادية التاريخية في مقدمة والميان الشيوعي ، فيقولان :

« إن الانتاج الاقتصادي والبناء الاجتاعي الذي ينتج بالضرورة ، يؤلفان في كل عهد تاريخي أساس التاريخ السياسي والفكري لهذا العهد . . وبالنالي، فكل التاريخ (منذ انحلال الملكية المشاعية الابتدائية )هو تاريخ نضال الطبقات انضال بين طبقات مستثمرة ، وطبقات مستثمرة ، وطبقات مسودة وطبقات سائدة ، في مختلف مراحل تطورها الاجتاعي . . وقد بلغ هذا النضال في الوقت الحاضر مرحلة اصبحت فيها الطبقة المستثمرة المضطهدة (البروليتاريا) لا تستطيع ان تتحرر من الطبقة التي تستثمرها وتضطهدها (البرجوازية) دون أن تحرر في الوقت نفسه والى الابد المجتمع باسره من الاستثار ومن الاضطهاد ، ومن نضال الطبقات

الطبقات لها ويقول ماركس في كتابه وبؤس الفلسفة ، ما يلي :

د إن العلاقات الاجتاعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقوى المنتجة ، وعندما يحصل الناس على قوى منتجة جديدة يغيرون اسلوبهم في الانتساج ، وبتغييرهم اسلوب الانتاج ، أي بتغيير وسائل كسب معساشهم ، يغيرون كل علاقاتهم الاجتاعية ، فطاحونة الهواء قدلك على ان المجتمع هو مجتمع اقطاع ، والطاحونة البخارية ، تدلك على ان المجتمع هو مجتمع رأسالي ، وهكذا يتضح لنا بما ورد انالتاريخ هو قصة تطور الانتاج ، وان السياسة هي على حد تمبير «سان سيمون» اليست سوى علم الانتاج ، وان الاقتصاد هو العامل المتفوق على السياسة ، وهو الذي يوسم لها خط سيرها .

ولنسم الآن الى تطبيق قوانين الديالكتيك الثلاثة (وحدة المتناقضات ، العبور من الكمية الى الكيفية ، نفي النفي ) على واقع التطور التاريخي .

تقول الماركسية ، إن النظام الرأسالي قد ألغى المتناقضات في المجتمع الاقطاعي ، فاصبح بذلك النقيض Anithese لنظام الاقطاع الذي هو القضية ( These ) غير أن هذا النظام ( الرأسالي ) لم يوفق في التخلص من آثاره الاجتاعية ، فاكتنفه لذلك متناقضات آخرى ، وستؤدي هذه المتناقضات بالتالي الى هدم النظام الرأسالي وانهياره وقيام النظام الاشتراكي فالشيوعي الذي يؤلف المركب Synthese والذي سينفي القضية والنقيض معاً .

واخيراً تقول الماركسية إن دولة البروليتاريا عندماً تبلغ آخر مراحل تطور الاشاراكية تدخل في الشيوعية حيث تفنى الدولة وتزول . أما ظواهر هذه المرحلة فهي :

- ١ زوال الطبقات زوالاً تاماً ، وزوال بقاياها وعوالقها وامتداداتها .
  - ٧ تطور هائل ونمو عظيم في القوى المنتجة .
  - ٣ تخطي تقسيم العمل الموزع بين اهمال مادية واهمال عقلية .
    - ٤ سعادة الانسان الحر في مجتمع حر ».
- وقد وصف فريدريك انكاز فناء الدولة في المجتمع الشيوعي وصفاً دقيقاً في

كتابه المعروف باسم و ضد يوجين دو هرنغ » وفلك من الصفحة ٣٦٠–٣٦٠ ك وقد جاً في وصفه ما يلي :

و تستولي البروليتاريا على سلطة الدولة وتحول وسأثل الانتاج باديء ذي بدء ، الى ملكية الدولة ، ولكنها بذلك تقضي على نفسها بصفتها بروليتاريا ، تقضي على سائر الفوارق الطبيعية ، وسائر التضادات الطبقية ، وتقضي بالتالي على الدولة بصفتها دولة . . . ولكن الدولة إذ تصير اخيرا الممشل الفعلي للمجتمع باسره فانها تصبح هي نفسها زائدة عدية النفع . . . ان الدولة لم تلغ انها تغنى . »



هل من فرق بين اليهودي والصهيوني ــ المسيحية ثورة على اليهودية ــ الحركة الصهيونية والاستعمار في العالم العربي



# ١ \_ أهناك فرق بين اليهودي والصهيوني؟

تحاول الاوساط اليهودية ان تشيع وتذيع بأن هناك خلاف جوهريا بين اليهودي والصهيوني والحق يقال أنه لا فرق مطلقاً بين اليهودي والصهيوني والصهيوني والصهيوني هو ذاك الذي يطبق تعالم التوراة ، ويسير وفقاً لما جاء في التلود ولنقابل الآن بين تصريحات بعض المتطرفين من الصهيونيين امشال بن غوريون والارهابي مناحم بيجن زعم عصابة الارجوان وغيرهما وبينما جاء في التوراة: قال بن غوريون في تصريح له في القدس :

و إن خريطة فلسطين الحسالية هي خريطة الانتداب ، غير أن للشعب اليهودي خريطة اخرى يجب على شبابنا ورجالناان يحققوها، وهي ما نصت عليه التوراة ما بين دجلة والفرات ».

وقال ﴿ إِرِيهِ أَلْمَانَ ﴾ في خطاب له القاء في البرلمان اليهودي بتاريخ ١٧ آذار ١٩٥٧ ما يلي :

د من واجبنا ان نفهم العالم بصدق ان غاية اسرائيل في حشدهـا اليهود من. كل قطر وجمعهم فيهـا بسرعة وكثافة، هي ان نخلق لنا حدوداً ما بين العراق. والسويس ،

وذكر « بنتويتش » الزعيم الصهيوني في كتابه « فلسطين واليهود » ما يلي : « لا حاجة ان تكون فلسطين المستقبل محدودة بجدودها التاريخية ، ففي امكان المدنية اليهودية الامتداه الى جميع البلاد التي و عد بها الشعب المختار في التوراة وهي من البحر المتوسط حتى الفرات ومن لبنان حتى النيل . ،

والقى الارهابي المعروف مناحيم بيجن في شهر كانون الاول هــــام ١٩٤٩ خطاباً في نيويورك جاء فيه :

« يجب ان نذكر كلنا ان القتال لم ينته بعد، واننا سنواصل الحرب باساليب جديدة، واسلحة جديدة حتى يتم تحرير اسرائيل بكاملها، وتسقط البلاد العربية الباقية في ايدينا ، ويعود جميع افراد شعبنا الى الوطن الموعود ، وما على العرب و المتوحشين ، إلا ان يرجعوا الى الصحراء التي جاءوا منها، فهم لا يستحقون الحياة في غيرها ».

واخيراً كما لا شك ان يعرف القـــارى، الكريم ان العبارة التالية قد حفرت فوق باب البرلمان اليهودي: « حدو دك يا اسرائيل من الفرات إلى النيل » والآن لنر ما تقوله التوراة:

جاء في الاصحاح الخامس عشر من سفر التكوينوفي العدد ١٨ ــ ٢١ ما يلي: د وفي ذلك اليدم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قــائلاً : لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير ( نهر الفرات ) .

وجاء في الاصحاح الاول من سفر يشوع عدد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٧ ما يلي :

د إن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلاً: دكل موضع تدوسه بطون القدامكم لكم اعطيته ، كما كلمت موسى ، من البرية ولبنسان هذا الى النهر الكبير المحرال المراتجيع الرض الحثيين، والى البحر الكبير نحو مغرب الشمس تكون تخومكم».

من الامثلة الواردة اعلاه يتضح ان الصهيوني هو اليهودي الذي يطبق تعسالم دينه، وانه لن المفسالطة ان نفرق بين اليهودي والصهيوني فيا يتعلق بالاهداف التوسعية الحالية لاسرائيل، طالما ان التوراة ذاتها تنص او بالاحرى تطالب بقيام اليهود بمثل هذا التوسع .

والآن قد يتساءل القارىء ويقول إن الصهيوني كا تبين لنا في فلسطين نذل غادر همجي الطبع بربري عندما يكون قوياً لا يرحم طفـــلا ولا يبقي على كهل أو امرأة؛ ومذبحة دير ياسين وقبية وغيرهما لتشهد بالجرائم البربرية التي اقترفهـــا

الصهيونيون ، فهل اليهودي هو ايضا كذلك ?

وانا اترك للتوراة ان تجبب على هذا السؤال .

فلقد ورد في سفر الثنية وفي الاصحاح العشرين والعدد ١٠ ــ ٣٣ ما يلي :

وحين تقارب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح ، فان اجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعوب الموجودة فيهما يكون لك للتسخير ويستعبد لك ، وان لم تسالمك وعملت معك حرباً فحاصرها واذا دفعها الرب إلهك الى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كل غنيمتها ، فتغنمها لنفسك ، وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك ... هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي مدن هؤلاء الامم ههنا واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب ليست إلهك نصيبك فلا تستبق منها نسمة واحدة .

وعندما نشهد جموع اخواننا اللاجئين العرب والعمائدين قريباً الى بلادهم النسذكر ما ورد في سفر والثنية ، وفي الاصحاح الثالث والثلاثين والعدد ٥٥ - ٥٦ .

و ان لم تطردوا سكان الارض من امامكم يكون الذين تستبقون منهم
 اشواكا في اعينكم ، ومناخس في جوآنبكم ويضايقونكم على الارض التي انتم
 ساكنون فيها » .

وجاء في التلمود ما يلي :

اقتل الصالح من غير الاسرائيليين ، اذا وقع احد الوثنيين في حفرة يازمك
 أن تسدها مججر ! »

ويقول التلمود ايضا :

و من العدل ان يقتل اليهودي كل كافر ، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قرباناً ، فهل نستطيع بعد الامثلة التي اوردتها وهي غيض من فيض ان نفرق بين اليهودي والصهيوني ، والحق ان الانسان لا يستطيسع ان يصدق عينيه وهو يقرأ مذهولاً امثال هذه الفقرات التي تحض علىالعدوان واقتراف الآثام والجرائم

ضد الانسانية، ومن ثم يعتبر اليهودية دينا او بالاحرى احسد الاديان الثلاثة الكبرى ، فاليهودية كا ارى هي دستور ومنهاج للاستعباد والعدوان، واليهودي. كا ثبت تاريخيا وخاصة في فلسطين انه غير قادر على اعطاء الحرية للآخرين. وعاجز عن تلقيها والاستجابة الى روحها السمحة الانسانية ، وذلك بسبب أن دينه يحضه على كراهية كل انسان غير يهودي ، واحتقار كل أمة غير الامة اليهودية. لهذا يتوجب علينا و خن نمر في مرحلة تاريخية خطرة من مراحل تبلورة القومي، وتجابه في الوقت نفسه خطر شعب مغتصب يحرضه دينه ، نعم دينه على المهيوني هو يهودي والصهيوني ، إذ أن الصهيوني هو يهودي. ومتدين ، يطبق تعاليم وشرائع اغرب دين عرفه الضمير الانساني .

#### ب ـ لماذا اضطهد ويضطهد وسيضطهد اليهود ؟

لم يعرف شعب من الشعوب او امة من الامم الاضطهادات قدر ما عرفهـــا الشعب اليهودي. فتاريخ اليهود هو تاريخ ثورة الانسانية على اليهودية ، فعندمـــا تعتبر امة من الأمم أنها هي شعب الله المختار ، وعندما يقرر « التلمود » قائلاً :

« الميهود أحب الى الله من الملائكة ، وهم من عنصر الله كالولد من عنصر أبيه فمن يصفع الله » ·

أو عندما يقول « تلمود اورشلم » في الصفحة ؟ ٩ منه :

ان النطفة المخلوقة منها باقي الشعوب الخارجة عن الدين اليهودي هي نطفة حصان

او عندما يقول ﴿ التَّمُودِ ﴾ :

د لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الارض ، ولما خلقت الامطار والشمس، ولما امكن باقي المخلوقات ان تعيش، والفرق بين درجة الانسان والحيوان

هو بقدر الفرق بين اليهودي وباقي الامميين ۽ .

او عندما يقول الرابي ( المعلم ) موسى بن نعيان والحاخــــام « ريشا » في تفسير العبارة الواردة في سفر الحروج والقائلة :

« ان الاعياد المقدسة لم تجعل للاجانب والكلاب ، اقول عندما يقول هذان القطبان الدينيان في تفسيرها :

« إن الكلب افضل من الاجنبي لأنه مصرح لليهودي في الاعياد ان يطمم الكلب، وليس له أن يطمم الاجنبي أو يعطيه لحماً بل يعطيه للكلب.

أو عندما يقول الرابي ﴿ مناحم ﴾ ؛

« أيها اليهود انكم من بني البشر لان ارواحكم مصدرهـــا روح الله ، واما باقي الأمم فليست كذلك لان ارواحهم مصدرها الروح النجسة » .

او عندما يقول الحاخام « أريل »:

و أن الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة، وأذا كان الاجنبي قد خلق على هيئة أنسان، فما ذلك إلا ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لاجلهم، او عندما تقول التوراة، وهي بمثابة الانجيل عند أخواننا المسيحيين والقرآن عندنا معشر المسلمين، في الاصحاح السابع من سفر الثلية عدد ٢١ – ٢٤:

« لا ترهب وجوههم لان الرب الهك في وسطك اله عظيم ومخوف ، ولكن الرب الهك يطرد الشعوب من امامك قليلاً قليلاً لا تستطيع ان تفنيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البرية ، ويدفع الرب إلهك امامك ، ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا ويدفع ملوكهم الى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء ».

عندما يطلع الانسان على كل هذه الامور المفزعـة الرهيبة الواردة في صلب الدين اليهودي لا يسأل عندئذ لماذا اضطهد ويضطهد اليهود ? انما يتساهل عاجباً مذهولاً لماذا لا يزال حتى اليوم على ظهر هذا الكوكب يهودي ويهودية ? ! إذ ان الديانة اليهودية تتنافى وابسط المبادى، الانسانية وقواعدها، وقد خلقت الديانة اليهودية سيكولوجية تجعله ابداً فرداً اليهودية سيكولوجية تجعله ابداً فرداً

انعزالياً متعالياً على بقية الامم والشعوب ، وهو ان احتك او اختلط بغيره من الافراد غير اليهود فانما يقوم بمثل هذا الامر بغية استثار واستغلال ذاك الفرد الذي خلقه الله على حد تعبير الحاخام « آريل » على شكل انسان كي يكون لائقاً لخدمة اليهودي . ففي اليهودية عنصر يناهض الاجتاع والمجتمع الانساني ، وهذا العنصر هو الذي دفع سابقا ويدفع حاضراً باليهود الى محاولة هدم كل مذهب اجتاعي او دين او نظام . فاليهود كانوا اول من نظم الحلات لهدم الدين الاسلامي . ويقول الاستاذ محمد عبدالله عنان في كتابه « تاريخ الجميات السرية والحركات الهدامة » وفي الصفحة ٧١ منه ما يلى :

و ويرى بعض المفكرين المسلمين هذا الرأي فيا يتعلق بدعوات الهدم الاسلامية ، ولا سيا دعوة عبدالله بن ميمون التي اسفرت كا رأينا عن اعظم حركات هدامة عرفها الاسلام ، فيقولون ان اليهود هم الذين نظموا مقاومة الاسلام منذ ظهوره ، وحشدوا الدعاة لافساد تعاليمه ، وان ميمون بن ديصات وولده عبدالله كانا يعملان على بث مبادئها السرية في الالحاد والهدم بتحريض وتعضيد من الدعاة اليهود » .

كما وان اليهود هم الذين كانوا وراه الجمعيات التي استهدفت هدم الدعوة المسيحية كجمعية الصليب الوردي ، وجمعية عبادة الشيطان والسحر الاسود، وجمعية الالبيين( Albigeness)، وخطة هذه الجماعة تستهدف بث دعوة فحواها محاربة مبادىء الاخلاق والسلطة بالانضواء تحت لواء الشيطان ، والشيطان في تعماليم هؤلاء هو خصم الله الذي يسيطر على جميع النظم الاجتباعية التي ترهقهم وتعصف بحرياتهم ، وكان من شعائر هؤلاء ان يعقدوا اجتباعات يغرقون فيها بالفجور والخلاعة ، ويشتمون المسيح ويبصقون على صليبه . كا وأنه كان اليهود الباع الطولى في السحر والشعوذة وقضايا السموم التي سادت اوروبا خلال القرنين الحامس عشر ، ويقول فولتير في ذلك :

«كان اليهود هم الذين 'يلتجأ اليهم عادة في تأدية الشؤونالسحرية ، وهذا الوهم القديم يرجع الى اسرار والكابالا» آلتي يزعم اليهود انهم وحدهم يملكون اسرارها،

وكانت كاترين دي مديتشي والمارشال دانكر وكثيرون غيرهما يستخدمون اليهود من اجل هذا الامتياز ».

وقد لعبت الجمعية اليهودية المعروف باسم « الكابالا » دوراً كبيراً في تغذية الحركات الهدامة في اوروبا وقد اسس هذه الجمعية اليهودي المعروف باسم واسحاق ابن سلمون لورا » وكانت هذه الجمعية تتمسامل بالسحر والطلاسم وتضفي عليها نوعاً من الشعوذة الصوفية ، وكانت تنتظم جمهرة غفيرة من علماء التلمود ، كا وان « تيوفر استوس فون هوهنها بم » المعروف باسم « بارسيلسوس » الذي يعتبر الاب الروحي لجمعية « الصليب الوردي » قد استقى تعاليمه من جمعية «الكابالا» وكان برسيليوس هذا يذكر مجهوداته على تركيب « الاكسير » الذي كان امنية العصر آنذاك ، وقد وصف فولتير في قصته المشهورة « هنرياد » شعائر الجميات السرية التي تفرعت عن جمعية «الكابالا» اليهودية في قطع شعرية بليغة منها :

و في شبح الليل تحت قبو مظلم يسود الكون اجتماعهم الدنس وعلى ضوء مصباح سحري شاحب بقيام هيكل دنس فوق قبر وقد نظمت السيوف فوق الجدران الحالصة تغمس أطرافها في اوعية من الدم هي آنية منذرة لخفائهم المرعب وراهب هذا المعبد احد اولئك اليهود الذين يفرون من اضطهاد الارض والناس كلهم يجرون بؤسهم العميق من جدار الى جدار وقد ملاوا منذ بعيد كل الأمم وقد ملاوا منذ بعيد كل الأمم

هذه هي بعض « مآثر » اليهود و « مفاخر اليهودية » التي اعلنت الحرب منذ فشأتها على جميع امم الارض وشعوبها ، وسارت في جميع خطواتهـــا مدفوعة بروح شريرة تستهدف تحطيم المجتمع الانساني وتدمير القيم الانسانية العليا الذلك كان لزاماً على الشعوب ان تسليقظ في فترات من تاريخها لتؤدب هذه الشرذمة من اللا انسانيين ، وبدلا من ان يرعوي اليهود عن غيهم ويتخلوا عن الحلاقهم الانعزالية العدوانية كانوا يتمسكون بمسلكم العدائي والتخريبي ضد الشعوب والامم ، وقد ارجدت الاضطهادات المتوالية التي نزلت باليهود شعوراً و سادئياً بي قرارة نفوسهم ، شعور من يجد اللذة في الالم ، ولكن في ألم غيره من الناس كا وأغت فيهم نوازع النقمة والانتقام من كل من على ظهر هذا الكوكب من أمم وشعوب ، وشحذت فيهم الحبث والدهاء والتلون ، وجعلت بالتالي تعاونهم او تعايشهم مع الأمم الاخرى امراً مستحيلاً ، فاليهودي لا يستطيع أن يعيش الامضطهيدا او مضطهدا ، وسر ذلك كامن في دينه وفي تربيته الاجتماعية التي نظمتها مبادىء منحرفة لا انسانية ، لذلك فانه لا خلاص للعالم طالما ان الميهود ولليهودية فيه أثراً ونفوذاً .

# ج ــ المسيحية ثورة على اليهودية

إن المسيحية تمثل في جوهرها يقطة الضمير في الفرد الانسان وثورته على المادية اليهودية في عدوانها وانعزاليتها. فالمسيحية كا أرى لا تمثل ابداً تطوراً في الميهودية كا يقول بعض اللاهوتيين من اخواننا المسيحيين بل انها تمثل ثورة كاملة على مفاهيمها. لذلك فانه لا يوجد اي ارتباط بين العهد الجديد والعهد القديم في الكتاب المقدس، فاذا تمعنا في العهد القديم وجدناانه خال تماماً من الروح الانسانية التي نراها بارزة واضحة في الأناجيل الأربعة وفي رسائل بولس الرسول وغيره من الرسل ، كا واننا اذا قابلنا بين النظم الاجتماعية المسيحية والنظم الاجتماعية اليهودية تقوم على العدوان والعنف اليهودية يتضح لنا الفارق الجوهري بينها: فاليهودية تقوم على العدوان والعنف

واحتقار الامم والشعوب، بنها تقوم المسمحمة على التسامح والمحبة والمساواة بين الامم . واليهودية تلتقي بالمسادية الرومانية ، فتقسم الامم الى فئتين ﴿ شعب الله الختار ، الذي هو الشعب المهودي، والوثنين . بنها ترى المسيحية أن الشعوب واحدة امــــــام الله عز وجل . ولقد كان للمسيحية الفضل الاكبر في هدم الامبراطورية الرومانية المنحلة ، اذ ان دعوتهـــا الى المساواة الاجتماعية بين الافراد وانتهاجها في بادىء امرها نهجاً شيوعياً في طريقة معيشة الجماعات المسيحية؛ حيث كان يعيش النبيل والعبد، والفقير والغني مما قد هدم الفوارق الطبقية بين الطبقات ، هذه الفوارق التي كانت تشكل القاعدة الرئيسية للنظام الاجتماعي الروماني . أضف الى ذلك ان الديانة المسمحمة ديانة مفتوحة الأبواب لجميع الأمم والشعوب ، في حين ان اليهودية ديانة مغلقة بحيث لا يمكن للمرم ان يصبح يهوديا إلا بالولادة . وقد حاولت اليهودية في بادىء أمرها ان تسيطر على المسيخية، وتخضعها ، اذ أن بطرس الرسول كان يرى أن لا 'يسمح أبداً لغير اليهودي ان يصبح مسيحياً وان المسيح إنما جاء رسولًا الى الشعباليهودي فقط، غير ان بولس الرسول الذي يعتبر الشخصيــة المسيحية الاولى بعد السيد المسيح عارض هذا الرأي؛ وحال دون تطبيقه معتمداً في ذلك على ما ورد في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث والعدد ١٦ – ١٨ والقائل:

« لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية ، لانه لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ، الذي يؤمن به لا يدان ، والذي لا يؤمن به قد دين لأنه لم باسم ابن الله الوحيد ، فالله إذن في المسيحية هو إله للجميع بينا هو يؤمن في اليهودية إله لبني اسر اليل فقط . كا وحساول بطرس الرسول ان يفرض الختان على جميع من يدخل في المسيحية ، غير ان بولس الرسول وقف ضد بطرس الرسول في هذا الموضوع ايضاً محاولاً بذلك ان يقطع كل صلة تربط المسيحية باليهودية ، أضف الى ذلك ان اليهودية تدعو الى الكسب وجني المرابح المسيحية باليهودية ، أضف الى ذلك ان اليهودية تدعو الى الكسب وجني المرابح المسيحية ، وتبيح سرقة الاجانب والاغراب ، وبهذا يقول الرابي ( المعلم ) راليو :

« سلط الله اليهودي على أموال باقي الامم ودمائهم » ويفسر « التامود » هذه العبارة بما يلى :

د اذا سرق اولاد نوح – اي غير اليهود – شيئاً ولو كانت قيمته طفيفة جداً يستحقون الموت لأنهم قد خالفوا الوصايا التي اعطاها الله لهم ، اما اليهود فصرح لهم ان يضروا الأبمي لأنه جهاء في الوصايا لا تسرق مال القريب أوما دام موسى لم يكتب في الوصية لا تسرق مال الأبمي فانسلب ماله لا يخالف الوصايا ».

على حين ان المسيحية دعوة مثالية تتنكر للمادية وللمال تنكراً شديداً وترى ان الحياة على الارض هي مرحلة إعداد وانتقال الى الحياة الثانية في الساء وبذلك يقول المسيح جهاراً في انجيل متى الاصحاح الثالث عشر عدد ٤٤ – ٤٦ د ايضاً يشبه ملكوت السموات كنزاً مخفى في حقدل وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل ، ايضاً يشبه ملكوت السموات تاجراً يطلب لالى عسنة ، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل مه كان له واشتراها ».

وايضاً يقول المسيح في الانجيل ذاته ، وفي الاصحاح التاسع عشر غاطباً الشاب الذي جاء يسأله عسا يفعل ليدخل ملكوت السموات فيجيبه المسيح قائلًا (عدد ٢١):

إن اردت ان تكون كاماً؟ فاذهب وبع املاكك واعطه الفقراء فيكون
 لك كنز في السماء، وتعال واتبعني ! »

وتبتدى، ثورة المسيحية علىاليهودية في الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل. متى، وذلك عندما يعنف المسيح الكتبة والفريسيين قائلا: ( عدد ١٨٬١٧٬١٦ ).

و ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ومن حلف بالهيكل فليس بشيء ومن حلف بذهب الهيكل عليم الميكل يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذهب فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلازم .

من كلام السيد المسيح تبدو ان النفعية هي التي توجيه اليهودية وتسيطر على عليها : فالذهب كما يرى اليهود هو الذي يقدس الهيكل ، والقربان الموجود على المذبح هو ذو القيمة الحقيقية في نظر اليهود لا المذبح .

وجاءت المسيحية لتهدم ايضاً الفوارق بين الامم والشعوب وتقول بانه ليس هناك شعوب طاهرة واخرى نجسة، بل ان هناك بني الانسان فقط ؛ ولقد بشر المسيح بهذه العقيدة الانسانية قولاً وعملاً . فلقد كان اليهود يعتبرون السامريين الساكنين في لواء السامرة من اعمال فلسطين قوماً اجانب و انجياساً ، لا تجوز عالطتهم ، ولا يجوز ابداً أن يا كل الانسان معهم ، كا وان المرء حسب ايمان اليهودية يتدنس اذا ما شرب من آنيتهم ، غير أن المسيح خيالطهم واهتدى الكثيرون منهم الى المسيحية . فلقد ورد في الاصحاح الرابع من انجيل يوحنا عدد ٢ – ١٠ ما يلى :

« وكانت هناك بشر يعقوب فاذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البشر ، وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة لتستقي ماء فقال لها يسوع: اعطيني لأشرب! لان تلاميذه كانوا قد مضوا الى المدينة « مدينة السامريين » ليبتاعوا طعاماً ، فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب ?! وانت يهودي وانا سامرية !! «لان اليهود لا يعاملون السامريين ».

وورد في الاصحاح نفسه ومن الانجيل نفسه ومن العدد ٣٩ – ٤١ ما يلي : « فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة الـــق كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت ، فلما جاء اليه السامريون سألوه ان يمكث عندهم، فمكث هناك يومين فآمن به اكثر جداً بسبب كلامه».

وينص التلمود ( سنهدين ٢٢ ، ٥٨ ) على ما يلي :

إذا ضرب اممي اسرائيليك فالاممي يستحق الموت ؛ اما المسيحية فجاءت لتقول عكس ذلك تماماً إذ ورد في انجيل لوقا الاصحاح السادس عدد ٢٧ – ٢٩ ما يلي :

و لكُّني اقول لكم ايها السامعون أحبوا اعــداءكم ، أحسنوا الى مبغضيكم إ

باركوا لاعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، من ضربك على خدك فأعرض له الآخر ايضًا، ومن الحذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضًا.

ويتضح بما ورد أعلاه ان المهاتمــا غاندي قد استوحى فلسفته الخاصة بالمقاومة السلبية « Passive Resistance » من الفقرة الآنفة الذكر . لذلك فان الكثيرين من رجال اللاهوت المسيحي يعتبرون المهاتما غاندي في جوهره مسيحيا صادقاً في مسيحيته .

ومن الغريب ان اليهودية آلتي لا تعرف في حياتها سوى الحداع والدجل والتضليل قد دفعت باحد كبار كتاب القصة فيها المدعو « شالوم آش » الى وضع قصتين طويلتين الاولى بعنوان « الناصري»، وتستهدف هذه القصة تبرئة الشعب اليهودي من جريمة صلب المسيح وحصرها برئيس الكهنة « حنان » وحائلته ، ثم تغالط التاريخ لتقول بان « بيلاطس البنطي » استاء من تدخل زوجته في امر السيد المسيح ، لذلك استجاب الى رغبة زورة الشقي « برباس » فوافق على اعدامه ؟!

اما القصة الثانية فهي بعنوان «الرسول» وهدف الكاتب من وراء وضعها الى تبيان الصلة التي تربط المسيحية باليهودية ، واظهار الخدمات التي ادتها اليهودية للمسيحية في مراحلها الاولى ، اذ يظهر « شالوم آش » ان اليهودية وضعت جميع معابدها تحت تصرف تلاممذ المسمح لبشروا من على منابرها بالعقيدة المسيحية.

### د ــ اليهودية في خدمة رأس المال

لا يسعني هنا الا ان أبدأ بحثي هذا بقول اليهودي الثائر على اليهودية والنفعية والاستغلال: «كارل ماركس، هذا القول الوارد في الصفحة ٥٥ من كتابه المسألة المبهودية الذي نشرته مكتبة المسارف في بيروت، وترجمه محمد عيتاني:

يقول ماركس:

« يجب أن لا نبحث عن سر اليهودي في دينه ، بل فلنبحث عن سر الدين عي اليهودي الواقعي ، ما هو الاساس الدنيوي اليهودية ? المصلحة العملية والمنفعة الشخصية ، إذن فالعهد الحاضر بتحرره من المتاجرة والمال، وبالتالي من اليهودية الواقعية والعملية انما يحرر نفسه ايضاً .

والتنظيم الاجتاعي الذي يلغي الشروط الضرورية للمتاجرة، وبالتالي يلغي امكانية المتاجرة، وبالتالي يلغي امكانية المتاجرة، سوف يجعل وجود اليهودي مستحيلًا، والضمير الديني لليهودي سوف يتلاشى مثل بخار نافه في جو المجتمع الحقيقي ».

ويستطرد كارل ماركس فيقول في الصفحة ٥٦ من كتابه المذكور :

دان تحرير اليهودفعلا في معناه الاخير يكون في تحرير الانسانية من اليهودية. لقد تحرر اليهودي مثلا الذي لا لقد تحرر اليهودي فعلا ولكن على الطريقة اليهودية ، فاليهودي مثلا الذي لا محسب له حساب في فيينا هو الذي يقرر بقوته المالية مصير المملكة كلها. وأن اليهودي الذي قد يكون في أصغر الدول الالمانية محروماً من الحقوق هو الذي يقرر مصير اوروبا ».

ويسترسل كارل ماركس فيتساءل عن إله اليهود ويحيب على هذا السؤال في الصفحة ٥٩ من الكتاب ذاته فعول:

د المال هو إله إسرائيل المطاع ، ويعتقد اليهود أنه لا ينبغي معه لاي إله
 أن يعيش . إن المسال يخفض جميع آلهة البشر ويجعلهم سلماً . السفتجة هذا
 هو الاله الحقيقي لليهود ».

لا أعتقد أن هناك تحليلاً مشابها في واقعيته وجرأته لليهود كالتحيل الذي اورده كارل ماركس أعلاه . فعقب أن قضى الرومان على آخر انتفاضة ثورية قام بها اليهود في فلسطين عام١٣٢ بعد المسيح بزهامة الثائر اليهودي وبارخوشبا، هدموا القدس واداروا المحاريث في اطلالها ومن ثم جعلوها مستعمرة رومانية دعوها و ايليا كابيتلونا ، وسبوا من تبقى من اليهود وساروا بهم يستعرضونهم طسرى في شوارع روما، ثم توزع اليهود على مختلف بقاع الارض .

منذ ذاك الحين حتى قيام جمية وعشاق صهيون ، ومن ثم تأسيس و تيودور هرتس » للحركة الصهيونية نهج اليهود في مختلف بقاع الارض نهجا واضحة يتمثل في استخدام جميع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتهاعية في خدمة رأس المال اليهودي وتثميره ، وتنامى اليهود تناسيا مطلقاً كل قضية تتعلق بالقومية اليهودية وبانشاء وطن قومي او تأسيس دولة يهودية ، وسعوا سعيا حثيثاً لامتلاك السيطرة على اكبر قدر بمكن من رأس المال العامل في العالم . فاحتكر اليهود في القرون الوسطى والرواية التعثيلية التي وضعها شكسبير والمعروفة باسم وتاجر البندقية ، خير دليل على ما كان اليهود من اثر رهيب مخيف في حقل « الربا » وما فطرت عليه نفس اليهودي من وسائل شريرة بغية الحصول على المال . واليهود كانوا هم الذين يمدون امراء الاقطاع بالمال لقاء فوائد باهظة على المالية والمؤدة م استخدام ما لهؤلاء من سلطة ونفوذ من اجل تثمير اموالهم وتنمية موارده .

وجاءت الثورة الصناعية في القرن السابع عشر، وخرجت المصارف الى الوجود وبدأت المؤسسات المصرفية تصبح عاملاً حيوياً في حقل الاقتصاد الوطني، وأخذ المال لا السلطة يتربع على عرش السلطان والنفوذ، فاتجه اليهود برؤوس اموالهم الى المصارف والمؤسسات المصرفية الكبرى، وتمكنوا بذلك من جعل رأس المال اليهودي عاملاً خطير الشأن في الاقتصاد العالمي وهذا بما نشر النفوذ اليهودي في ختلف الدول وجعل لليهودية العالمية مكاناً مرموقاً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتباعية ، فبرزت الى حيز الوجود بيونات مالية يهودية ضخمة ذات نفوذ هائل جبار مدمر وأصبع اليهودي كرأس المال تماماً لا قومية لهودين او وطن ، بل انما له مذهب واحد هو الاستغلال وتكديس الارباح ولهذا لاقت اول دعوة لتاسيس دولة اسرائيل في القرن السادس عشر فشلا ذريما، وقد قام بهذه الدعوة يهودي عاش في ذاك القرن ويدعى ودافيد روبيني هذاك النداء الذي وجهه نابليون في ٢٠نيسان عام ١٨٩٩ هذا النداء الذي طلب فيه نابليون من اليهود مساعدتهم المالية لقاء مساعدته لهم في تأسيس دولة في فيه نابليون من اليهود مساعدتهم المالية لقاء مساعدته لهم في تأسيس دولة في فيه نابليون من اليهود مساعدتهم المالية لقاء مساعدته لهم في تأسيس دولة في فيه نابليون من اليهود مساعدتهم المالية لقاء مساعدته لهم في تأسيس دولة في فيه نابليون من اليهود مساعدتهم المالية لقاء مساعدته لهم في تأسيس دولة في في نابليون من اليهود مساعدتهم المالية لقاء مساعدته لهم في تأسيس دولة في خود المورة في مورة في المورة في مورة في مورة

فلسطين لم يلق من الاوساط اليهودية حماساً، او قبولاً بل تابع اليهود النهج السالف الذكر وابقوا رأس المال وتثميره الهدف الاول لهم في الحياة ، واتخذوا من نابليون موقف الحسندر غير المتهور خشية ان تتضرر مصالحهم في بريطانيا وفيا وراء البحار، وتحاشوا الدخول في اية مغامرة سياسية قد تعرض رأس المال اليهودي المالمي الى خطر مؤكد أو محتمل . وسبب اتخساذ اليهود لهذا الموقف وتناسيهم التوراة التي تحضهم على الرجوع الى فلسطسين او بالاحرى إلى مملكتهم المزعومة الممتدة من النيل الى الفرات، لا يعود ابدأ الى عدم رغبتهم في التنكر لما جاء في المراثي: ﴿ فَلَتَنْسَنِي عِينِي أَنْ نَسْيَسَكُ يَا أُورَشُلُم ! ﴾ وأنها يعود أولاً وأخيراً إلى كون اليهود قد ادركوا كنذاك بما لمسوء وعرفوه في مصاملاتهم المالية انه بامكانهم أن يسيطروا على العالم بمجموع اقطاره ودوله عن طريقرؤوس اموالهم ٤ لذلك ذهب بعض مفكري اليهود ، بغية اشاعة الطمأنينة لرأس المال اليهودي وفتح مجالات جديدة امامه ، اقول ذهب بعض هؤلاء المفكرين الى حد المطالبة بحذف الترانيم القائلة بمجيء المسيح المنتظر منصاواتهم وتراتيلهم ، وكان على رأس هؤلاء المفكرين الفيلسوف اليهودي «موسى مندلسون» « وصموئيل هولدهاي » « واسحاق جيجر » وقـــال هؤلاء ان تشتت اليهود تحت كل نجم هي ضرورة وحكمة إلهية اراد الله من ورائها ان يختلط اليهود بمختلف الشعوب ليرشدوهم الى وحدة النكائن الاعلى الذي هو إله اسرائيل.ولا شك ان القارىء ليدرك مدى التناقض الذي يكتنف هذه الاجتهادات الدينية والدن اليهودي بالذات الذي هو دين مغلق، غير اننا ندرك ان هذه الاجتهادات الدينية لا ترمي الى ارشاد الشعوب ليؤمنوا باله اسرائيل ، وانها ترمي اولاً واخسيراً الى تمكين في المالم.

وقام ايضاً بعض الزعماء السيساسيين من اليهود ونادوا بأنه لا يجوز في كل الاحوال ان يطالب اليهود او يسعوا الى تأسيس دولة يهودية ،وأن على اليهود ان يختلطوا بسكان البلاد التي يعيشون فيهسا وان يندبجوا فيهم ، وان اليهودية دين

لا قومية؛ وان اي شذوذ عن هذه القواعد سيجعل المسيحيين يرتابون بولا اليهود للدولة، وهذا ما سيمرض الجاليات والطوائف اليهودية الى كوارث محققة تنزل بهم وباموالهم .

وفي نهاية القرن التاسع عشر عندما اسست جمعية دعشاق صهيون، وأعقبها تأسيس جمية وكاديناح ، التي اوجدها صحفي يهودي يدعى وبيرنوم ، وو بيرنوم ، هذا كان اول من ابتكر كلة وصهيونية ، وقف قسم كبير من من اليهود معارضين دعوات هاتين الجمعيتين بتأسيس دولة يهودية في فلسطين ، وكان اشد المعارضين لهذه الدعوة المتمولون من اليهود الذين دفعوا باحد اليهود الى تأسيس جمعية تناهض هاتين الجمعيتين وتعرف بجمعية و ابناه موسى ، وقد قاومت هذه الجمعية دعوة الجمعيتين المذكورتين بضراوة، ونادت بأن الصهيونية حركة فكرية روحية وليست بحركة مادية .

وحب المال رغبة غريزية جامحة في نفس اليهودي ، فلقد سبق السيد المسيح ان حل على اليهود في هذا الشأن حملة شعواء عنيفة، إذ ورد في الاصحاح الحادي عشر العدد ٢٢ – ٢٣ من انجيل لوقا ما نصه :

« ولكن ويل لكم ايها الفريسيون لانكم تعشرون النعنع والـذَّابوكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله ».

كا وأننا نذكر ولا شك ما فعله السيد المسيح عندما دخل الهيكل ، هذا الهيكل اللهيكل اللهيكل الهيكل الهي

« مكتوب أن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مفارة لصوص» (وهذا القول وارد في إنجيل لوقا الاصحاح التاسع عشر العدد ٤٦ ).

ويذهب حب المال باليهودي إلى حد إباحة السرقة ديناً ، نعم إباحة السرقة . والغش ديناً، ولقد ورد بذلك تحليل واضع في التلمود:

وإن الرابي ( المعلم ) صموئيل كان رأيه أن سرقة الاجانب مباحة ، وقد
 اشترى هو نفسه آنية من الذهب كان يظنها الاجنبي نحــاساً ، ودفع ثمنها اربعة

دراهم فقط وهو ثمن بخس وسرق درهماً آخَر من البائع ».

ونحن نستطيع ان نتفهم بسهولة ويسر الاسباب التي تجعل اليهودي يرى له في المال إلها واحداً ووحيداً على حد تعبير كارل ماركس، فالدين اليهودي الذي جعل من العدران العنصر الاساسى والموجه القومية اليهودية ، قد جعل اليهودي بالتالي فرائس للاضطهادات وقطساً حاذباً لشق الكوارث والمصائب، واخبراً شعباً محتقراً لدى الشعوب والأمم الأخرى . ولما كان من أمم خصائص الحياة وميزاتها انها تدفع بالفرد وبالشعب الى تأكيد وجوده احيانا عن طريق السلطة السياسية، والحرى عن طريق المال، ولما كان الشعب اليهودي قد اعلنهـا حرباً شعواء على المشعوب والامم الأخرى منذ ان عرفت اليهودية واليهود لهسا ولهم وجوداً في التاريخ البشري ، لذلك فسان اليهود كان لا بد لهم ان يمنوا بسلسلة طويلة من الهزائم والفشل في الحرب التي اعلنوها على الانسانية جمعاء. والشعب اليهودي كا نعلم شعب نشيط يتجاوز به الطموح حدود الطمع الذلك اتجه اليهود بعد أن لاقوا الهزيمة تلو الهزيمة في ميدان السلطة السياسية إلى ميدان المال . وركزوا كل مجهوداتهم على أن يصبحوا القوة المسالية الاولى في العالم ، أو بالاحرى شعب الله المختار لجمع المال وتكديسه واستغلال بقية الشعوب وسرقة الامم الاخرى، فالدين الذي يرى في العدوان امراً مشروعــا يعتبر السرقة والاستغلال والتدليس والغش وجائب ساوية وفروض الهمة . لذلك كله وقف الماليون اليهود في القرن السادس عشر فالسابع عشر فالشامن عشر ضد كل حركة قومية يهودية تستهدف انشاء وطن ودولة قوميين ، وترمى الي تحويل الجهودات اليهودية عن تدعيم النفوذ المالي العالمي لليهود الى بجالات السياسة ودهاليزها بغية تحقيق الوطن القومي المهودي، وتجسمد الدولة القوممة الممهودية ، إذ كان الرأسماليون اليهود يرمون آنذاك خاصة عقب النجاحات الباهرة الق حققوها في ميدان معركة كسب المال وتشميره الى السيطرة على العـــالم سبطرة كاملة شامــــلة مطلقة ، وكانوا يعلمون انهم متى وصلوا الى هذا الهدف ، فان الوطن القومي والدولة اليهوديين سيتحققان آلياً ودونمــا عناء . والحق يقـــال

ان الماليين اليهود كانوا، كما اثبت المستقبل، على صواب في نظريتهم هذه، ولما كان الرأي المصيب هو الذي يجسد ذاته ويفرهن نفسه على المستقب ل فرضاً لذلك خنقت الحركات القومية اليهودية السابقة لحركة وتيودور هراترل، وسنرى حينا نبحث في الصهيونية مدى المساهمة التي اسهمبها المساليون اليهود في حركة هرازل هذه . تابع اليهود منذ القرن السادس عشر حتى نهاية القرن التساسع عشر حريهم في ميدان المال؛ وركزوا في بادىء الامر نشاطاتهم على الاعمال المصرفية؛ واعمال البورص الدولية ، إذ انهم كانوا يعامون حتى العلم أن من يسيطر على المال يسيطر بالتالي على الصناعة ، وأن من يتحكم بالمال يتحكم بالتالي على جميع فعاليات الاقتصاد الوطني والعالمي . فنشأت سلسلة ضخمة من البيوتات المالية اليهودية وطوقت هذه السلسلة العالم بجميع قاراته وشدته الى النفوذ اليهودي شداً محكماً ووثيقاً ، فاصبح اليهودي هو الذي يقرر ويرسم اتجاهات الاقتصاد العالمي في جميع حقوله ، وغدا للمال اليهودي عنصراً فمـــالاً وعاملاً قوياً في توسيع مجالات الطمع البشري ، فظهر الاستمار بوجهه البشع وانشنت المستعمرات ، ونحن اذا ما راجعنا عصور الاستعار يتضح لنا أن الاستعمار ولد في القرن ذاته الذي ولدت فيه الانظمة المصرفي، ، وان الطابع البرجوازي للاستعمار لم يتجاوز المئة سنة اذ سرعان ما غدا المابع الرئيسي للاستعماد طابعا رأسماليا بكل ما لكلمة الرأسمالية من معنى ومفهوم . كما واننا نحن معشر العرب لنذكر بألم ان حصة من اسهم قناة السويس قد اشترتها بربطانيا بقرض يهودي، ولنذكر ايضاً أن روتشيلد كان له الاثر البالغ في دفع بريطانيا الى احتلال مصر ، وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن انكارها .

لقد كان كارل ماركس مصيباً كل الصواب عندما نادى بتحرير العالم من اليهودية ، اذ رأى انه لا سبيل الى تحرير العالم من النظام الرأسمالي البشع الا عن طريق تحرير العالم من اليهودية . فالرأسمالية واليهودية هما القاعدتان اللتان ارتكز ويتكز اليها اليوم الاستعمار الذي يعتبر أبشع مظاهر الرأسمالية وأشد أمراضها فتكا بالكرامة الانسانية .

غت الرأسمالية اليهودية العالمية وتضخمت وسيطرت البيوتات المالية اليهودية على الصناعات في العالمين القديم والجديد ، وغدا اليهودي هو الذي يقرر سعر الاسهم وهو الذي يحدد اسعار المنتجات من بضائع وسلع ، وهو الذي ينشىء المؤسسات والمشروعات ويهدمها ، فكل مشروع لا يمكن ان يخرج الى الوجود اذا لم توافق عليه البيوتات المالية اليهودية ، فتمده بالقروض والأموال ، أما اذا بخرج مشروع ما دون رغبة اليهودية العالمية فالبورصة كفيلة بهدمه وتدميره او بجمله لقمة سائغة لليهودية العالمية ( ولا اريد ان اتوسع في شرح هذا الموضوع ، ولا شك ان القارىء المطلع عن المبادىء الاولية لانظمة البورصة يعرف ما اعني ) وهكذا غدا المال اليهودي بمثلبة الاوكسجين للدم الذي يجري في شرايين وهكذا غدا المال اليهودي بمثلة أجمل و بن غوريون » رئيس المفر دويلة محسوخة في العالم يرد على و ترومان » رئيس الدولة الكبرى و العظمى » في انسانيتها — الولايات المتحدة الاميركية عندما طلب ترومان منه في ١٩٤٩ ايار مومل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، جمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، حمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، حمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، حمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، حمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، حمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ، حمل و بن غوريون » يرد على و ترومان » الذي سيبقى اسمه ملطخا بالعار ،

« ما دام الصلح لم يتم مع العرب فلن يُسمح لاعـــداد كبيرة من اللاجئين بالعودة ، ان الولايات المتحدة بلد قوي، أما اسر ائيل فبلد صغير وضعيف، إننا قد نسحق ولكننا لن ننتحر » .

ويصف السفير الاميركي في اسرائيل المستر مكدونالد تراجع الولايات المتحدة التمام في وجه رسالة بن غوريون فيقول في مذكراته :

« إن المدكرة الاميركية التالية إطرحت تمام الاطراح اللهجة الصارمة التي صيغت بها سالفتها عن وضع القوانين اكثر فاكثر عن وضع القوانين المتل أبيب ».

( من كتاب هكذا يضيع الشرق الاوسط صفحـــة ٢٧٨ – ٢٧٩ لالفرد طيلينتال – ترجمة دار العلم للملايين . ) ولأضع أمام القـــارى، الكريم أثر النفوذ اليهودي في العالم الرأسمالي سأنقل الفقرة التالية من الكتاب ذاته ، ومن الصفحة ٢٢٩ والتي يقول فيهــا « الفرد للمنتال » ما نصه :

و وحسق الشركات الأميركية ذات المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط ، بالرغم من إدراكها التام ان رؤوس اموالها لا بد من ان تتأثر بموقف الولايات المتحدة إزاء اسرائيل، فضلت في حيثا أمكنها ان تبقى بعيدة تماماً. لقد شعرت صغرى هذه الشركات بأن على المشركات الكبرى نفسها تتصدى، ولكن هذه ( الشركات الكبرى ) كانت تخشى أن تدلي بارائها .

ولنسمع الآن ما يقوله الدكتور رالف بانش مساعد مكرتير هيئة الأمم المتحدة ، وقد ورد قوله هذا في الكتاب الآنف الذكر وفي الصفحة ٢٢٤ منه:

« حتى الفكاهة فيا يتملق بفلسطين تثير الجدل ».

ولنسمع ما يقوله الجنرال و فان بانكه ، الدانياركي وكبير المراقبين السابق المدنة ( المورد ذاته ۲۷۲ ).

«كنت ميالاً جداً الى اليهود عندما وصلت الى فلسطين، ولكن قراء الصحف الدانياركية لا يعطون صورة صادقة عما يجري هناك، إن وجهات النظر اليهودية هي السائدة ».

ولنتمعن بهـــذه الكلمات القليلة التالية التي تشعرة بالنفوذ الرهيب الخطير للرأسمالية اليهودية العالمية في زعيمة العالم « الحر طبعــــا » الولايات المنحدة الأمبركية.

كتبت فرجينا جيلدرسليف وهي عميدة من عمد الجامعة الإميركية تقول:

« أن عجز الصهاينة عن الصبر على أي نقد غير ملائم يوجه اليهم أو ألى المرائيل من غير أن يصبوا على الناقد جام الطعن الشخصي وينسبوا اليه دوافع خسيسة واحقداداً ، أن هذا العجز سوف يعوق الدراسة العقلانية لمشكلات الاسرائيلية ، إني بوصفي أميركية صالحة أنتقد في حرية ،

وعلى رؤوس الاشهاد، اعمالاً تقوم بها بلادي نفسها إذا اعتقدت انها خاطئة . واني كذلك انتقد في بعض الاحيان اعمالاً تصدر عن بلاد السلافي القدماء انكلترا وفرنسا ، فلماذا لا أكون حرة في انتقاد اعمال اسرائيل بالطريقة نفسها ? لماذا يجب ان تكون تلك الدولة، وذلك الشعب وحدهما من بين دول الارض وشعوبها ذوي حرمة قدسية فليس من حق أحد ان يسهما ».

يتضح من قول هــذه الاميركية المتحررة ان الرأسمالية اليهودية العالمية لا تكتفي باستفلال وخنق حريات الشعوب في المستعمرات ، وانما تتجاوز هذا الامر الى استفلال وخنق حريات شعبها بالذات .

واخيرا لنتدبر كلمات وايزمن اليهودي المتدين اي الصهيوني ، لنرى الى اي مدى بلغ تأثير المالية اليهودية العالمية ونفوذها . يكتب و وايزمن ، في مذكراته يقول :

د نحن اليهود كنا نسمى لاقامة دولة لنا في فلسطين وقد انتدبنا ( لاحظ هم انتدبوا ) الانكليز لحكمها ، واستعنا في هذا بعصبة الامم ، فنحن الذين سلمنا للانكليز موقتاً فلسطين، وليس الانكليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك ، .

لا شك ان القارىء الكريم يدرك مغزى كلمات وايزمن هذه ، فوايزمن يعني انه المالية اليهودية العالمية هي التي تحكم بريطانيا ، وتوجه عصبة الأمم وليست بريطانيا التي كانت عظمى آنذاك هي وعصبة الامم اللتان وهبتا الميهود فلسطين، وقد جاء لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية ليؤمن على كلام وايزمن ويقول:

و لقد تحققنا في عام ١٩١٧ أن من الضروري لنا ان نحصل على كل مساعدة
 يُكننا الحصول عليها ، وقد وجدة من الواجب علينا لهــذا السبب ان نكسب ود اليهود ».

وهاك ايها القارىء مثلاً آخر على مدى تعاون الاستمار ، وربيبته المالية اليهودية العالمية ، إذ يقول أحد الكتاب الانكليز ما ترجمته : «كان يرى الانكليز أبان الحرب العالمية الاولى أن اليهود ، بما يعانونه من اوضاع سيئة في مختلف البلدان ، وما لديهم من رؤوس اموال كبيرة هم خير من يكون آلة للانتداب البريطاني

على فلسطين ، وهذا ما جعل اللبريطانيين يتبنون قضيتهم ، ويتخذونهم تحكمة لنمل الانتداب .

## هـ الحركة الصهيونية والاستعمار في العالم العربي

قلت فيا تقدم أن الماليين المهود خنقوا في السابق كل حركة قومية يهودية كانت ترمي الى انشاء وطن قومي ودولة يهوديين ،وذلك كي يركزوا مجهوداتهم على إنهاء رؤوس اموالهم ليدعموا سيطرتهم على العالم. وعندما تأكد الماليون اليهود من أن سيطرتهم على الاقتصاد العالمي أصبحت كاملة شاملة ، وان نفوذهم السياسي نتيجة لذلك بات رهيبًا مدمرًا ،وانه لن توجد بعد اليوم دولة رأسمالية يمكن ان تعصي لهم امراً، عندئذ إنجه المـــاليون اليهود بكل قواهم نحو تأسيس الوطن القومي اليهودي وتجسيد الدولة اليهودية في فلسطين ولقد بدأ في نهاية القرن التاسع عشر ان الخلافات بينالمالية اليهودية العالمية وبين الحركات القومية السهودية التي تجمعت اخيراً في الحركة الصهيونية قد المحذت بالتلاشي والزوال؛ وكان من اهم اسباب الاتفاق بين الصهيونية والمالية العـــالمية اليهودية إنحلال الامبراطورية المــــــثانية، وتدهور الاحوال الاجتاعية والاقتصادية في بلاه المرب إبان الحكم التركي، وتطلع الدول الغربية المثلة ببريطانيا وفرنسا الى تصفية تركة الرجل المريض المحتضر؛ الخلافة العثانية والتحققمن وجود البترول في مناطق الموصل وبقية الأقساليم العربية الاخرى ، وصيرورة مناطق الشرق الاوسط مجالاً طبعاً او بالأحرى ممتازاً لاستثار رؤوس الاموال اليهودية العالمية؛ كل هذه الامور جملت دعوة وتيودور هراتول الى تأسيس دولة يهودية في فلسطين تلقى الأذن الصاغية من الرأسمالية اليهودية العالمية ، وتنطلق كالصاروخ الى افئدة بيوتات المال اليهودية وتتمداها الى جماهير الشعب اليهودي ، ومن ثم الى الدول

الاوروبية التي كانت تتلهف على تصفية قركة والرجل المريض ، وتسعى جاهدة لتزنه ، وقد وجد الاستعار البريطاني القرنسي في الحركة الصهيونية طليعة او رأس جسر تعبر عليه الى تحقيق اغراض الرأسمالية الغربية التي هي في الاصل اغراض المالية اليهودية العملية . فكان تشارل هنري تشرشل اول انسان غير يهودي قسام بالخطوة العملية الاولى على الطريق الى تأسيس الدولة اليهودية ، فاستحصل من السلطان عبد الحميد على فرمان يكفل اليهود المساواة في الحقوق المدنية وبقية سكان الامبراطورية العثانية ، واعقبت هذه الخطوة خطوة أخرى خطاها على هذا السبيل السير و مويز منتيفيوري ، اذ تمكن بالتعاون أخرى خطاها على هذا السبيل السير و مويز منتيفيوري ، اذ تمكن بالتعاون أوالحائم الانكليزي الأكبر و فاثان آدل ، من جسم قلاثين الف جنيه استرليني ، والحائم الانكليزي الأكبر و فاثان آدل ، من جسم قلاثين الممليتين عقد اول مؤتم حق تملك الاراضي في فلسطين ، واعقب هاتين الخطوتين العمليتين عقد اول مؤتم صهيوني في مدينة و بال ، عام ١٨٩٧ و ترأس هذا المؤتمر تيودور هرتزل وأسفر صهيوني في مدينة و بال ، عام ١٨٩٧ و ترأس هذا المؤتمر تيودور هرتزل وأسفر الحائم المؤتمرين عن الموافقة على المنهاج التالي للحركة الصهيونية :

ا حشجيع الاستعار اليهودي في فلسطين بطريقة منظمة .

ب - تنظيم الحركة الصهيونية واتحاد الهيئـــات اليهودية المتفرقة في شق المحاء العالم .

ج - ايقاظ الوعي القومي في الفرد اليهودي .

د - القيام بمساعي جدية لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على أهداف الحركة الصهمونية .

وسارعت المالية اليهودية العالمية الى معاضدة هذا المؤتمر وتدعم قراراته ، فامدته الحركة الصهيونية بمليونين من الجنيهات الاسترلينية كانت النواة لمصرف صهيوني يرمي الى الاسهام في انشاء المستعمرات الزراعية في فلسطين وتوطين اليهود في هذه المستعمرات .

وقد جمل التوطن في المستعمرات وفق المنهاج التالي :

ا – التوطن في المستعمرات الزراعية .

ب ــ التوطن في المستعمرات الجماعية ذات الملكية المشتركة .
 ج ــ توطن اصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة .

وعقب أن أنتهى المؤتمر الصهيوني عاد هرازل فخوراً إلى « فيينا » وأدلى، مزهواً بالتصريح التالى :

ولو طلب آلي تلخيص اعمال مؤةر و بال ، فساني اقول لا بل انادي على رؤوس الاشهاد، أنني اسست الدولة اليهودية ، وقد يثير هذا القول صاصغة من هنا وهناك ولكن العالم سيشهد بعد خسة اعوام او بعد خسين عاماً، ما في ذلك من شك ، قيام الدولة اليهودية » .

هذا ما قاله هرتزل ولقد تحققت بالغمل نبوءته إذ ان العسالم شهد قيام دولة اسرائيل عقب المدة التي حددها وهي خسون عاماً (١٨٩٧ مؤتمر بال ١٩٤٨ قيام دولة اسرائيل) غير ان اليهود مع مسا يتصفون به من ذكاء او بالاحرى خبث ودهاء قد ضربوا عرض الحائط بابسط الحقائق، وهي ان الشعوب العربية التي تشكل الأمة العربية هي امة تخضع ايضاً لقوانين الحياة ، هذه القوانين التي تقول ان الأمة تعفو لتستيقظ ، كا وأعميت ابصارهم عن واقع اليقظة العربية التي بدت تباشيرها في الثورة العربية الكبرى، والتي اخذت تتالق من على حبال المشانق في القدس ودمشق وبيروت ، والتي مسات شهداء السادس من ايار ونورها يشع وضاء وضاحاً من عيونهم، ويتدفق كالسيل الهادر على ألسنتهم ) صارخاً :

﴿ فَلَنَّمَتَ وَلَنَّحِي الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ﴾ .

كل هذه الحقائق نسيها اليهود وتناستها الصهيونية ، فير عالمة ان بدرة القومية العربية قد بدأت تنمو ، وان هده البدرة ستصبح شجرة باسقة اقوى من الموت الأنها جوهر الحياة ، لقد ربح الصهيونيون الجولة الاولى نتيجة للانظمة الرجعية التي كانت تسيطر على كل الاقالم العربية . امسا اليوم ، وبعد ان دمرنا هذه الانظمة في كل من الجهورية العربية السورية والجهورية العربية المتحسدة والجهورية العربية الاخرى ، فاننا

سنقول لليهود والصهيونية أن الدولة العربية الاتحسادية ذات المحتوى الاشتراكي هي في الطريق لتدمير ما يعرف اليوم « باسرائيل » ودك بنيانها دكا ، وهذا الامر محتوم كالقدر .

لقد تم « لهرتزل » مسا أراده ، وتم ذلك نليجة " للتوافق بين اطهاع المالية السهودية الفالمية والحركات القومية اليهودية والاستعار ، وأوجد الوطني القومي وأسست دولة اسرائيل ، والا هنا اريد أن أتنبأ للحركات القومية اليهودية بنبوءة كالنبوءة التي تنبأ بها هرتزل ونبوءتي هذه قد تثير السخرية والضحك في ارجاء واسرائيلية ، ولكنني والتي كل الثقة من انها ستتحقق :

انني اقول لكم ايها القوميون اليهود ان المالية اليهودية العالمية ستتخلى عنكم قريباً وقريباً جداً، لان التوافق بين رؤوس الأموال اليهودية ودولة اسرائيل قد بدأ بالتلاشي والزوال ، فلم تعد اسرائيل كا ارادتها المسالية اليهودية العالمية قاعدة انطلاق لاستثار الشرق العربي وجني الارباح وتكديسها ، بل اصبحت سجناً رهيباً للمالية اليهودية العسالمية بعد ان فرضت الدول العربية اليوم (والدولة العربية الاتحادية غداً) الحصار الاقتصادي على اسرائيل، وحرمت التعسامل مع أية شركة او مؤسسة تنشط او تعمل في الاراضي الفلسطينية المغتصبة . ان المالية اليهودية العالمية ستعود قريباً وقريباً جداً اذا بقي النظام الرأسمالي من اثر إلى انتهاج السياسة ذاتها التي انتهجتها بين قرني السادس عشر والقرن التاسع عشر ، وهي وضع كل الظروف السياسية في خدمة رأس المال .

إننا نعلم اسباب رغبتكم الجامحة ايها القوميون اليهود في عقد صلح مع العرب، ونعلم اسباب ضغط الدول الرأسمالية علينا لعقد مثل هذا الصلح، ونعلم أن منبع هذه الاسباب جميعاً هي المالية اليهودية العالمية التي احبط العرب جميع خططها وستقضي عما قريب الدولة العربية الاتحادية الممتدة من الحيط الاطلسي حسق الحليج العربي على الاستعار والمالية اليهودية العالمية واسرائيل.

اننا نحن معشر القوميين العرب الواقميين في اشتراكيتنا، والمؤمنين بأن المرحلة العالمية، لنعلن على المرحلة العالمية، لنعلن على

رؤوس الاشهاد اننا قد اعلناها حرباً لا هوادة فيها ، او لسين ضد الاستمار الممثل في الرأسمالية الدولية والمالية اليهودية العالمية واسرائيل كا واننا لن نقبل في المرحلة الحالية من مراحل تباور القومية العربية ذات الاهداف الاشتراكية بقيام أية حركة قومية في العالم العربي ما عدا حركة القومية العربية . وبعد اليوم لا قومية فينيقية ولا قومية عودية ولا اسرائيل ، بل قومية حربية تتجه عقب تباورها الى بناء الدولة العالمية الاتحادية .

| العقائد والاخلاق                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| ١ _ مدخل ٢ _ الأخلاق والحضارة الغربية في مصكريها.                      |
| الرأسمالية                                                             |
| ا _ مدخل تاریخی ب_ فلاسفة الرأسمالیة ج_ ما هي الرأسمالیة               |
| د – محاولات ولكنها فأشلة أنه هـ احتكار واحد إ و ـ ابقاء المراكز ا      |
| الاستراتيجية في ايد امنية .                                            |
| الاشتراكية                                                             |
| ا ــ مدخل تاریخي بــ رواد الاشتراكية جــ في فشل رواد                   |
| الاشتراكية د_كيف ولمـــاذا نشأت الاشتراكية ? هــ ما هي                 |
| الاشتراكية ? و ـ بين اقتصاد الدولة ورأســـالية الدولة                  |
| ز ـ الاشتراكية في المجتمع القومي .                                     |
| الشيوعية                                                               |
| ا _ مدخل ب _ فلسفة هيغ ل . ج _ ديالكتيك هيغل .                         |
| و ــ قوانين الديالكتيك الثلاثــة ﴿ رَــ المَارَكُسية ﴿ حَــ الْمَادِية |
| الديالكتيكية ط _ اخلاقية المادية الديالكتيكية عي _ المادية             |
| التاريخية .                                                            |
| الصهيونية ١٣١                                                          |
| ا _ أهناك فرق بين اليهودي والصهيوني ? ب ـ لماذا اضطهد ويضطهد           |
| وسيضطهد اليهود ? ج ــ المسيحية ثورة على اليهودية 👚 د ـــ اليهودية      |
| في خدمة رأس المسال ﴿ مُ الحَرِكَةُ الصَّهِيونِيةِ والاستعبارِ في ﴿     |
| المالم المربي .                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |

•

# للتأكيف<u>والترحبث والنشث</u> مشيوت ـ بتاية عصر الخيام ـ ص.ب١٥٧ هـاتف ٢٤١٥١٨ - ٢٤٠٥٠٦

### من منشوراتها

| ق. ل. |                    |                                                   |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | لأنيس القدسي       | الفنون الادبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة |
| Y     | لهير شبرغ          | وائد الثقافة العامة                               |
| • • • | لبولتون            | مشاهير رجال العلم                                 |
| 70.   | لآلان فاليارس      | أبناء السندباد                                    |
| 7     | لعمر فاخوري        | آراء غربية في مسائل شرقية                         |
| 70.   | لأحمد السقاف       | الاعائد من اليمن                                  |
| ***   | لقدري قلعجي        | تجربة عربي في الحزب الشيوعي                       |
| ***   | لقدري قلمجي        | لينين ( حيّاته وآراؤه )                           |
| ٤••   | لكار ليل           | الايطال                                           |
| 0 • • | لقدرية حسين        | شهيرات النساء في العالم الاسلامي                  |
| ٤٠٠,  | زهرة ديكسون فريث   | الكويت كانت منزلي                                 |
| ***   | لحمد أحمد نعمان    | من وراء الاسوار                                   |
| ي ٣٠٠ | لعبد العزيز الحلفم | ادباء السجون                                      |
| 4     | لحمد باقر شري      | العراق الثاثر                                     |
| ***   | لقدري قلمجي        | حفنة من تراب الوطن                                |
| ***   | لنديم المرعشلي     | المعتمد بن عباد                                   |
| ۳     | لحملتون باسو       | ثورة الحرية                                       |
| ***   | لتوماس م <b>ان</b> | شهداء الوطنية                                     |
| Y • • | لواضي صدوق         | كان لي قلب 👚 شعر                                  |
| ***   | لمحمد جواد مغنية   | علي والفلسفة                                      |
|       |                    |                                                   |